## المِنْ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالَاتِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالَاتِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالَاتِينَ الْمُؤْلِدُ وَالْحَالِينَ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِينَا لِمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنِيلُ لِلْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِيلُولُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُلِيلُولُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِيلُولِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنْ لِلْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنْ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِنِيلُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقِلِلْمُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمُؤْلِق

#### خطبة الكتاب ٩٤

بَهَا أَتُ بِيِسْمِ اللَّهِ فِي النَّظِمِ أَوَّلًا تَبَارَكَ رَحَانًا رَحِيمًا وَمَوْبِ لَا وَمَنْ بِيلًا تُعَلَّمُ اللَّهُ وَمَنَا النَّاسِ مُرْسَلًا وَمُنْقِبُ صَلَّى النَّاسِ مُرْسَلًا وَعَلَيْ النَّاسِ مُرْسَلًا وَعِثْرَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَنَ تَلَاهُمْ عَلَى الْإِحْسَانِ الْخَيْرُونَا لَلْ وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءً لِهِ أَجْذَمُ الْعَلَا وَمَا لَيْسَ مَبْدُوءً لِهِ أَجْذَمُ الْعَلَا

وَبَعْدُ فَحَبْلُ اللهِ فِينَاكِتَ ابُهُ فَخَاهِدُ بِهِ حِبْلَ الْعِدَ امْتَحَبِّلاً وَأَخْلِقَ بِهِ إِذْ لَيْسَ يَخْلُقُ حِلَّةً جَدِيدًا مُوَالِيهِ عَلَى الْجِدِّ مُقْطِلاً وَقَارِثُهُ الْمَرْضِيُّ فَسَرَّمِيتَ اللهُ كَالاَثْنِ مَالَيْهِ مُرِيعًا وَمُوكِ لاَ هُوَالْدُرْتَضَى أَمَّا إِذَا كَانَ أُمَّةً وَيَبَّعَهُ ظِللُ الرَّزَانَةِ فَسَنَسَلا هُوَالْمُرُونِ كَانَ الْجَرَى حَوَارِبًا لَهُ بِتَحَرِّيهِ إِلَى أَنْ تَسَنَسَلاَ هُوَالْمُرُونِ كَانَ الْجَرَى حَوَارِبًا لَهُ بِتَحَرِّيهِ إِلَى أَنْ تَسَبَلاَ هُوَالْمُرُونِ كَانَ الْجَرَى حَوَارِبًا لَهُ بِتَحَرِّيهِ إِلَى أَنْ تَسَبَلاَ

وَأَغْنَىٰ غَنَاءٍ وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَإِنَّ كِنَابَ اللَّهِ أُوْثَقُ شَافِعِ وَتَرْدَادُهُ يَنْدَادُ فِيهِ بَحَكُمُلا وَخَيْرُجَلِيسِ لَاكِكُلُّ حَــَدِيثُهُ مِنَ الْقَـ بْرِيَلْقَاهُ سَنَّا مُتَهَـ لِلْاَ وَحَيْثُ الْفَتَّى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ وَمِنْ أَجُلِهِ فِي ذِرُّوَةِ الْعِزِّيجُسَلَىٰ هُ الكَ يَهُنِيهُ مَقِيلًا وَرَوْضَةً وَأَجْدِرْبِهِ سُؤُلًا إِلَيْهِ مُوَصَّلًا يًّاشِدُ في إِرْضَائِهِ لِحَيِيبِهِ نُجِيلاً لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجَّتْ لَا فَيَا أَيُّهَا الْقَارِى بِهِ مُتَمَيِّكًا مَلَادِسُ أَنْوَادٍمِنَ التَّاجِ وَاتْحُـلاً هَهٰيِئًا مَهِيًّا وَالِدَاكَ عَلَيْهِما اُولِئِكَ أَهْ لُ اللهِ وَالصَّفُوَّةُ الْمَاكَ فكا ظَنْكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ حُلَاهُمْ إِمَا جَاءَ ٱلْقُرَانُ مُفَصِّلًا أُولُو الْبِرِّ وَإِلَاحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالتَّعْلَ وَيِعُ نَفْسَكَ الدُّنْيَا بَأَنْفَاسِهَا الْمُسَلَا عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فِيهَا مُنَافِسًا لَنَا نَقَ لُولَ الْقُرْإِنَ عَذْبًا وَيَسَلُسَلَا جَزَى اللهُ بِالْحَيْرَاتِ عَنَّا أَرْجَهَةً سَمَاءَالْعُكَىٰ وَالْعَدْلِ لُهُرًّا وَكُـمَلًا فَيْنُهُمْ بِدُورُ سَبِعَةٌ قَدْتُوسُطَتُ سَوَادَ الدُّجِي حَتَّى تَفَكَّرَقَ وَٱنْجَلَىٰ لَهَا شُهُبُ عَنْهَا ٱستَنَارَتُ فَنَوَّرَتَ مَعَ آثْنَينِ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَتِّلًا وَسَوْفَ تَرَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

وَلَيْسَ عَسَلَىٰ قُدُرَأَنِهِ مُستَثَكِّلًا فَذَاكَ الَّذِي آخَتَارَ الْكِينَةَ مَنْزِلاً بصُحَبَتِهِ الْجُدُ الرَّفِيعَ تَأْتُ لَا هُو آبنُ كَثِيرِكَاثِرُ ٱلقَوْمِ مُعْسَلِي عَلَى سَنَدِ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ قُنْمُ لَا أَبُوعَ مُرِو ٱلبَّصَرَى فَوَالِدُهُ الْعَلَا فَأَصْبَحَ بِالْعَذُبِ الْفُرَاتِ مُعَسَلًّا كُلُّا شُعَيْبٍ هُوَالسُّوسِيُّ عَنْهُ تَعَـُّلُا فَتِلْكَ بِعِبُدِاللهِ طَاسَتُ مُحَــلَّلا لِذَكْوَانَ بِالْإِسْسَادِعَنُهُ تَنَعَّلُا أَذَاعُوا فَقَدْ ضَاعَتْ شَذَا وَقَرَافِلًا مَشْعَبُهُ رَاوِيهِ الْمُرَّدُ أَفُ صَهِالًا وَحَفْضٌ وَبِالْإِنْقَانَ كَانَ مُفَضَّلا إِمَامَاً صَبُوداً لِلْقُرَانِ مُسَرَبِّلاً

تَخَيَّرُهُمْ نُقَادُهُمْ كُلُّ بَارِع فَأَمَّا الْكَهِيمُ السِّرْفِي الطِّيبِ سَلِغُ وَقَالُونُ عِيسِي ثُمُ عَنَمَانُ وَرُسُهُمْ وَمَكَّةُ عَبْدُاللهِ فِيهَا مُقتَامُهُ دَوٰى أَحْمَدُ ٱلْبَرِّى لَهُ وَمُحَدِّمَدُ وَأَمَّا الْإِمَامُ الْمَازِيْ صَرِيحُهُمْ أَفَاضَعَلَىٰ يَحَيىَ الْيَزِيدِيِّ سَيْبَهُ أبوع مرالة ورى وصالحهم أبو وَأَمَّا دِمَشْقُ الشَّامِ دَارْآبِنِ عَسَامِرِ هِشَامٌ وَعَبُدُاللهِ وَهُوَ انْتِسَابُهُ وَبِالْكُوفَةِ الْغَرَّاءِ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً فَأَمَّا أَبُوبِكِ وَعَاصِمٌ آسْمُهُ وَذَاكَ آبُنُ عَيَّاشٍ أَبُوبَتُمْ الرِّضِكَ وَحَنْوَهُ مَا أَزْكَاهُ مِنْ مُتَوَرِّعِ

رَوْى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلَّادُ الذِى رَوَاهُ سُكَيْمٌ مُنْقَنَّا وَمُحَصَلَلًا وَلَى خَلَفٌ عَنْهُ وَخَلَّادُ الذِى لَا كَانَ فِي الْإِحْدَامِ فِيهِ تَسَرَّبَلَا وَأَمَّا عَلِيَّ فَالْجِحْدَامِ فِيهِ تَسَرَّبَلَا وَوَى لَيْشُهُمْ عَنْهُ أَبُوا مُحَارِثِ الرِّضَا

وَحَفْصُ هُوَ الدُّورِيُّ وَفِي النِّكِرِ قَدْ حَكُلُّ أَبُوعَرْهِمُ وَالْيَحْصَبِيُّ أَنُّ عَسَامِرٍ صَهِيْ وَإِقِيهِمُ أَحَاطَ بِهِ الْوَلَا لَهُمْ طُرُقٌ يُهُدَى بِهَا كُلُّ طَارِقٍ وَلاَ طَارِقٌ يُخْتَىٰ بِهَا مُتَمَحِّلاً وَهُنَّ اللّوَاتِ لِلْمُوَاتِي نَصَسَبْهُ اللَّوَاتِ لِلْمُوَاتِي نَصَسَبْهُ اللَّهِ

مَنَاصِبَ فَانْصَبُ فِي نِصَابِكَ مُنْضِلًا
وَهَا أَنَاذَا أَسْلَى لَمَلَّ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَّلًا
جَمَلْتُ أَبَاجَادٍ عَلَى كُلِّ قَارِئٍ دَلِيلًا عَلَى الْمَنْظُرُومِ أَوَّلَ أَوَّلًا
وَمِنْ بَعْدِ ذِكِي الْحَرْفَ أُسْمِى رَجَالُهُ

وَمِنْهُنَ لِلْسَكُوفِي أَنَّ مُسَنَلَتُ وَسِنَّهُمُ الْمُحْتَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلَا عَنْبَتُ الْأُولِي الْبَنَهُمُ بَعَدَ سَافِع وَكُوفِ وَشَامٍ ذَالْهُمْ لَبَسَ مُغْفَلَا وَكُوفِ وَشَامٍ خَالْهُمْ لَبَسَ مُغْفَلا وَكُوفِ وَسَامٍ خَالُمُ لَبَسَ مُهُمَلا وَكُوفِ وَبَعْمِ غَيْنَهُ لَيْسَ مُهُمَلا وَكُوفِ وَبَعْمِ غَيْنَهُ لَيْسَ مُهُمَلا وَدُو النَّقِطِ شَيْنَ لِلْكِسَافِي وَحَنَى قَلْ فِيهِا مَعْ شُعْبَةِ صَحَيْجًةٌ سَلا وَدُو النَّقِطِ شَيْنَ لِلْكِسَافِي وَحَنَى العَلا وَقُلْ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَنَى العَلا وَمُنْ الْمُ اللهُ وَقُلْ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَنَى العَلا وَمُنْ وَقُلْ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَرُّ حَلا وَمُنْ وَقُلْ فِيهِا وَالْيَحْصَبِي نَفَرُّ حَلا وَمُنْ وَمُنْ فَي الْعَلَا وَمُنْ فَي الْفِي وَسَاقِعُ وَحَمْنَ عَنِ الْكُولِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمِعْمَ عَلَا وَحِمْنَ عَنِ الْكُولِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُنْ اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُحْمَلِي وَمُنْ اللّهُ فِي وَالْفِيمِ عَلَا وَمُحْمَلُ عَنِ الْكُولِي وَالْفِيمِ عَلَا الْمَنْ فِي وَلَيْ الْمُنْهُ وَالْفِيمِ عَلَا وَمُحْمَلًا أَنْتَ مِنْ فَسِلُ أَوْبَعَدُ مُسَالًا أَوْبَعَدُ مَنَا الْمُنْ الْمُؤْمُ عَلَا الْمَنْفِيمِ عَلَا الْمُنْ الْمُعُمُّ مُنَافِعِهُمُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمُ وَالْفِيمِ عَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْفِيمِ وَمَالًا أَنْتُ مِنْ فَسِلُ أَوْبَعِدُ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُمْ عَلَا الْمُسْتُلُومُ وَالْفَعِيمُ عَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

فَكُنْ عِنْدَ شَرْطِى وَآقَضِ بِالْوَاوِ فَيْصَلَا
وَمَاكَانَ ذَاضِدٍ فَإِنِّى بِضِدِدِم عَنِيَّ فَنَاجِرُ بِالذَّكَاءِ لِتَفْضُلاَ
كَمَدُ وَإِنْبَاتٍ وَفَتْج وَمُدُعْم وَهَنْرِ وَيَقْبِل وَاخْتِلاسِ تَحَصَّلاَ
وَجَرْم وَتَلْوِينٍ وَتَخْرِيكِ اَغْدِيلِ اَغْدِيلِ اَغْدِيلِ اَغْدِيلِ اَغْدِيلِ اَغْدِيلِ وَخَبْرِيكِ اَغْدِيلَ وَحَبْرِيلِ اَغْدِيلِ وَحَبْرِيكِ اَغْدِيلِ وَحَبْرِيكِ اَغْدِيلِ وَحَبْرِيكِ اَغْدِيلِ وَحَبْرِيلِ الْعُنْمِ وَمَنْ النَّهُ وَالْمِنْكَانُ آلْغَاهُ مَنْزِلا وَخَيْتُ مِنْ النَّوْلِ وَالْهَا وَفَتْحِهِمْ وَكُنْرِ وَيَبْنَ النَّصِ وَاتَخْفُضُمُنْزِلاً

فَأَجْنَتْ بِسَوْنِ اللهِ مِنْ لهُ مُسُوَّقَ لَا وَاللهِ مِنْ لهُ مُسُوَّقَ لَا وَأَلْفَا فُهَا زَادَتْ بِنَشْ فِقُوائِدٍ فَلَفَّتْ حَيَاءً وَجُهَهَا أَنْ تُعَضَّلًا وَسَمَّيْ ثُهَا فِي فَالْمَانِي تَكُمُّنُ وَوَجَهَ النَّهَا فِي فَاهْنِهِ مُتَقَيِّلًا وَسَمَيْتُهُم وَرَا الْأَمُانِي تَكُمُّنُ اللَّهُ مِن الشَّمِيعِ قَوْلًا وَمُفْعَلًا وَالْمَدِي مِنْكَ الأَبْهِ مِن قَوْلًا وَمُفَعَلًا إلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَنِي الْمُحْتَازُ نَظْمِى بِبَابِ اللهُ عَنْ الْمُحَتَازُ نَظْمِى بِبَابِ اللهُ وَيَأْخِيلاً وَلَمُ اللهُ وَإِنْ كَانَ هَلَا لَا فَضَاءِ وَالْحُسُنَى وَإِنْ كَانَ هَلَا لَا وَطَنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَاعِ السَّحِيةُ اللهِ وَالْمُحْرَى الْجَهَادُ كَامَ صَوْبًا فَالْمُكَلَّ وَسَلِّمْ الإِحْدَى الْحُسُنَيْنِ إِحْسَابَةً واللهُ وَكَالْجِهَادُ كَامَ صَوْبًا فَالْمُكَلَّ وَالْمُحْدَى الْحَدَى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَكَامُ وَدُوحُهُ لَلْحَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

مُخْضَدُ وحِظَارَ القُدُ وسِ أَنْعَى مُعَكَسَكًا الْأُنْ

وَهٰذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّهِ كَتَبْضِ عَلَى حَبْرٍ فَتَنْجُو مِنَ البَلاَ وَلَوْأَنَّ عَيْنَ اسَاعَدَتْ لَتَوَكَّمْتُ سَحَائِمُهَا بِالدَّفع دِيمًا وَهُ طَكلا وَلَوْأَنَّ عَيْنَ اسَاعَدَتْ لَتَوَكَّمَتُ الْعَصَارِ لَمُعْنِي سَبَهْ لَلا وَلَكَمَ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَمُ وَكَانَ لَهُ الْقَتُ رُانُ شِرْبًا وَمَعْسِلا بِنَفْهِي مَنِ آسَتُهُ لِى اللَّهِ وَحَدَهُ وَكَانَ لَهُ القَّدُ رُانُ شِرْبًا وَمَعْسِلا وَطَابَتُ عَلَيْهِ أَرْضُهُ فَتَعَتَّمَتُ مِنَ السَّتَهُ فَي يَعْتُ هُمَهُ وَرَقْدُ الْأَمْنَ يَبَتَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلًا فَعُلَامِي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَيْدًا الْأَمْنَ يَبَتَاجُ فِي الْقَلْبِ مُشْعِلًا هُواللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يُدُدُجِيعَ النّاسِ مَوْلًى لِأَنْهَا عَلَى مَا قَضَاهُ اللّهُ يُجُرُونَ أَفْعُلَا يَرِى نَفْسَهُ بِالنَّدِمِ أُولُ لِأَنْهَا عَلَى الْجَدِلَمُ تَلْعَقَ بِنَ الصَّيْرِ وَالْأَلَا يَرْى نَفْسَهُ بِالنَّدِمِ أُولُ لِأَنْهَا لُهُ وَمَا يَأْتَلَى فِي نَصْحِهِم مُسَّالِلًا لَا الْعَرْشِ كَالِحَدُونِ سَيقِي جَمَّاعَتَناكُلَّ المَصَاوِمِ هُلَوَي لَلْا الْعَرْشِ كَالِحَدُونِ سَيقِي جَمَّاعَتَناكُلَّ المَصَاوِمِ هُلَوَي لَا اللهُ الْعَرْشِ كَالِحَدُونِ سَيقِي جَمَّاعَتَناكُلَّ المَصَاوِم هُلَوَي وَعَمَّانَاكُلُّ المَصَاوِم وَهُلَو فَي مَحَلا وَيَعْمَلُنَا مِنْ يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمُ إِذْ مَا نَسُوهُ فَي مَحَلا وَيَعْمَلُونَ عَلَي اللهُ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولِي وَاعْتِصَامِي وَقُولِي اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اعْتِمَادِي صَادِعًا مُتَوَكِلًا فَيَا لَيْ اللّهُ حَمْلِيعًا مُتَواعِلًا وَمَا اللهُ حَوْلِي وَاعْتِصَامِي وَقُولِي عَلْمُ الْعَلَى الْعَبْمَادِي صَادِعًا مُتَوَكِلًا فَيَا رَبِي أَنْتَ اللّهُ حَسْمِي وَعُلَيْ فَي عَلْمُ الْعَلَى اعْتِمَادِي صَادِعًا مُتَوَكِلًا فَيَا مَنْ وَلَا اللّهُ حَمْلُوعًا مُتَواعِلًا وَمِنْ اللهُ عَلَى الْعَرْمُ وَاعْتِصَامِي وَقُولِي اللهُ عَلَى الْعَبْمَادِي صَادِعًا مُتَواعِلًا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْمِ وَاعْتَصَامِي وَقُولِي اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَرْمُ وَاعْلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْعَرْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِي اللّهُ الْعَلَى ال

#### باب الإستعادة (٥)

إِذَا مَا أَرَدُتَ الدَّهُرَتَقُرُا فَاسَتَعِدُ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللهِ مُعْجَلًا عَلَىٰ مَا أَيْ فِي النَّحْلِ يُسْرًا وَإِنَّ رَدِّ لِرَّاكِ تَنْزِيها فَلَسَتَ مُجَهَّلًا وَقَدُ ذَكُرُوا لَفْظَ الرَّسُولِ فَلَمْ يَنِدُ

وَلُوْصَتَّ هِلْذَا النَّقُتُ لُ كَمْ يُسْبَقِ مِحُسُمَ لَا وَفِيهِ مَقَالٌ فِي الْأَصُولِ فُرُوعُهُ فَى لَا نَعُدُمِنْهَا بَاسِقًا وَمُظَلِّلاً وَإِخْسَاقُهُ فَحْصِٰ لَ أَبَاءُ مُعَاسُكاً وَكَرْمِنْ فَتَّ كَالْهَدَوى فِيهِ أَعْسَلاً

#### إب البست ملة (٨)

رُجالُ عُنْمَوْهَا ذُرِّكَةً وَيَحَلُّكُ وَلِسَ مَلَ بَأِنَ السُّورَتِينِ لِسُ نَتْهِ وَصِلْ وَاسْكُنَّ كُلُّ جُلَّايًا أُحْصَلًا وَوَصَلُكَ بَيْنَ السُّورَيَيْنِ فَصَاحَةً وَلَانَصَ كُلَاحَبٌ وَجِهُ ذَكِرَتُهُ وفها خِلاف جِيده واضح الطُّلا وَسَكُمْهُمُ الْحُنْتَارُدُونَ تَنَفُّسٍ وَيَعِضُهُمْ فِي الْأَرْبُعِ الزُّهُرِينِسَمَلًا لَمُ مُونَ نَصِّ وَهُو فِيهِنَّ سَسَاكِتُ بحكزة فافهكمه وكيش مخسك لأ وَمَهُمَا نَصِلُهَا أَوْبَدُأْتَ سَكِواءَةً لِنَزْيِلِهِكَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُلَسِّمِلًا سِوَاهَا وَفِي الْأَجُــُزَاءِ خَيْرَ مَنْ تَلَا وَلَا لِلَّهُ مِنَّهَا فِي البَّتِكَاتِكَ سُسُورَةً وكهكا تتصلها متع أوا يزرش وكاق فَلاتَقِفَنَّ الدَّهُرَفِهَا فَتَثَقُكُ سُورَةُ أُمَّ القُرِّءُان (٨)

وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ زُلُوبِ مِ نُاصِدٌ وَعِنْدَ سِرَاطٍ وَالسِّرَاطِ لِ فَتَنَبُ لَا يَحْتُ لَكَ عَلَىٰ وَالسِّرَاطِ لِ فَتَنَبُ لَا يَحَيِّنُ أَقَىٰ وَالشَّمِ مُ يَحَتَ لَّا وَالْوَلَا يَحِينُ أَقَىٰ وَالشَّمِ مُ يَحَتَ لَّا وَالْوَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْ

وَمِنْ قَبْلِهُ مُزِالْقَطِّعِ صِلْهَا إِوَرَشِهِمْ وَأَسْكَنَهُا الْبَاقُونَ بَعْدُ لِتَحْمُ لَا وَمِنْ قَبْل وَمِنْ دُونِ وَصْلِ ضَمُّ اقْلَ سَاكِن لَي الْكُلِّ وَبَعْدَ الْهَا يَكُسُّرُ فَكَى الْسَلَا مَعَ الْكَسُرِقَبُلَ الْهَا أَوِالْسِاء سَاكِئُ

وَفِي الْوَصِّلِكَ سُرُّالِهَاءِ بِالضَّمِّ سَنْمُ لَلَا وَفِي الْوَصِّلِ كَسُرُّالِهَاءِ بِالضَّمِّ سَنْمُ لَلَا كَا بِهِمُ الأَسْبَابُ ثُمُّ عَلَيْهِمُ اللهِ تَعْالُ وَقِفْ الْكُلِّ بِالْكَسْرِ مُكْمِلًا كَا بِهِمُ الْأَسْبَالِ (١٤) كَابُ الْإِدْعَام الْكِبِيرُ (١٤)

وَدُونَكَ الإِدْعَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ الْوَحْسَرِ والْبَصُرِيُ فِيهِ عَمَنَ لَلَا فَعَى الْإِدِيْلَ الْمِلْكُمُ وَمِكَ اللَّهِ اللَّالِيلِيَسَ مُعَوَّلًا فَعَى الْمِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّالِيلِيسَ مُعَوَّلًا فَعَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّالِيلِيسَ مُعَوَّلًا وَمَا كَانَ الْوَلاَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كَيَبْتَغَ مَخْزُومًا وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمَ طَيِّ الْحَلَا خِلَافٍ عَلَى الْإِدْعَامِ لاشَكَّ أُرْسِلا وَيَاقَوُمٍ مَسَالِى ثُمُّ يَافَسُومٍ مَنْ سِسلًا قَلِيلَ حُروفِ رَدٌّهُ مَنْ سَنَبُّلا وَإِظْهَارُقُومِ أَلَ لُوطٍ لِكُونِهِ بَاذِغَامِ لَكَ كَيْدًا وَلَوْحَجَّ مُظْهِرُ بإغلال ثانيه إذاصع لاعتكلا وَقَدْ قَالَ بَعْضُ لِنَّاسِ مِنْ وَاوِ ٱسْدِ لَا فَإِلدَ اللهُ مِنْ هَا مَرْمِ هَا مُ آصَالُهَا فَأَدْغِمُ وَمَنْ لِيُظَهِيرِ فَسِيلَكِ عَسَلًا وَوَاوُهُوَ المَضْمُومِ هَاءً كُهُووٌ مَنْ وَلَافَ رَقَ يُعَجِي مَنْ عَلَى الْمُلِدِّ عَوَّلًا سَأَتِيَ كِنُومَ أَدْعُكُمُ وَ وَيَحْكُونُ وَقَبْلَ يَئِيسُنَ الْيَاءُ فِي اللَّاءِ عَارِضٌ سُكُونًا اوَاصْلاَفَهُويُظْلِهِرُمُسْيِهِ لَا بَابُإِدْغَام الحَرْفِيْن المنقاربين في كِلْمَرُوفي كِلْمَتَيْنِ فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِجُتَلَا وَإِنْكِلُةٌ حُوفَانِ فِيهَا تَفَسَارُكِا مُبِينُ وَبَعَدُ ٱلْكَافِ مِيمُ تَخَلَلًا وَهَذَا إِذَا مَا قَسَبَلُهُ مُتَكَرِّكُ كَيَرُزُقُكُمُ وَاثْقَكُمُ وَخَلَقَكُمُ وَخَلَقَكُمُ وَمِيثَاقَاكُمُ أَظِهِرٌ وَنَزُرُقُكَ انَّجَلَىٰ وإذْ غَامُ ذِي التَّحْرِي طَلَّقَكُنَّ قُلُ أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَمْعِ أُنْقِ لَا أَوَاثِلَ كِلْمِ الْبَيْتِ بَعْدُعَ لَى الْوِلَا وَمَهُمَا يَكُونَا كِأَمَّا يَكُونَا كِأَمَّا يَكُونَا كِأَمَّا يَكُونَا كِأَمَّا يَكُونَا كِأَمَّا يَكُونَا

شَّفَاللَّمْ تَكْنِفَ نَفْسَكَ بِهِا لُهُ أَوْاصَّى إِنْ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

إِذَا لَمُ يُنَوَّنُ أُوْيَكُنَّ تَا تُحْسَاطَيٍ وَمَالَيْسُ بَعِزُومًا وَلا مُسَتَثَقِّكُ لَا فَرَحُ الْمَسْتَ تَقِيِّكُ لَا فَرُحُ يَزِح عَيْنِ النَّارِ الَّذَعِبِ حَاهُ مُنْفَعُمُّ

وَفِي الْكَافِ قَافَ وَهُوَ فِي الْقَافِ أُدُخِلاً خَلَقَكُلُ ثَنَىً إِلَكَ قُصُورًا وأُغُلِهِ رَا إِذَا سَكَنَ الْحَرُفُ الَّذِي قَبْلُ أَقْبَالُا وَفِي ذِى الْمُعَـالِجِ تَعْرُجُ الهِيمُ مُكْفَعُمُ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ أَحْرُجَ شَكْأً وُقَدْ تَشَقَّلا وَضَادَ لِبَعْضِ شَأَيْهُمُ مُدُعًا كَلَا وَعِنْدَ سَبِيلًا شِينَ ذِى الْعَرْشِ مُدَّعُمُ لَهُ الزَّأْسُ شَيًّا بِإِخْتِلَافِ تَوَصَّلا وَفِي زُوِجَتَ سِينُ النَّهُوسِ وَمُدَّعَمُ صَّفَا تَحْرُفُهُ لَا صِدُقَهُ ظَاهِرُجِلًا ولِلدَّالَ كِلْمُ تُرْبِي سِّهْنِ ذُكَ سَنِّهُ ذَا وَلَمْ لَدَّغَمْ مُفْتُوحَةً بَعَٰذَ سَسَاكِنِ بحرُف بغيرالتّاءِ فَاعُلَهُ وَاعْمَلَا وَفِي أَخْرُفِ وَجْهَانِ عَنَّهُ مُ لَلَّا وَفِ عَشْرِهَا وَالطَّاءِ تُدُّغُمُ تَاؤُهَا وَهُلُ أَتِ ذَالُ وَلُتأتِ طَالُغَةُ عَلَا فَمَعُ حُمِّلُولَ النَّوْرَاهُ ثُمَّ النَّكَاةَ قُلَّ وَنُقُصَانِهِ وَالْكَسُرُ ٱلِادْغَامُسَهُ لَا وَفِيجِئْتِ شَيْئًا أَظْهَرُوا لِخِطَابِهِ

KIKIK KOKKHOKKKIKIKI

وَ فِي الصَّادِ ثُمَّ السِّينِ ذَالٌ تَدَخَّلُا وَفِي خَمِّسَةِ وَهُيَ الْأُواتِلُ ثَاوُّهَا إِذَا انْفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّنِ مُسَانَزُلًا وَفِ اللَّامِ رَاءٌ وَهِيَ فِي الرَّا وَأَخَرُ مِرَا سِوَىٰ قَالَ ثُمُّ النُّونُ تُدُعُمُ فِيهِمَا عَلَىٰ إِنَّرِيَّحُرِيكِ سِنْوِي مَغْنُ مُسْجَلًا وَتُسْكَنُ عَنْهُ الْمِيمُ مِنْ قَبْل بَاجًا عَلَىٰ إِنَّهُ تَحْرِيكِ فَتَخْفَىٰ سَكَّرٌّ لاَ أَنَّ مُلْغَمُّ فَادْرِالأَصُّولَ لِسَتَأْصُلًا وَفِي مَنْ يَسَنَاءُ بَا يُعَذِّبُ حَيْثُما وَلَا يَمْنُعُ الْإِدْغَامُ إِذْ هُوعَارِضٌ إِمَالَةً كَالْأَبْرَارِ وَالنَّارِ أَنْقَكَ لَا وَأَشْمِمُ وَارُمٌ فِي غَيرِبَاءٍ وَمِيمِهَا مَعَ الْبَاءِ أَوْمِيمٍ وَكُنَّ مُتَأَمِّيلًا عَسِيرٌ وَبِالْإِخْفَاءِ طَلَّقَ مَفْصِلًا وَإِذْ غَامُ حُرُفٍ قَبْلَهُ صَعَّ سَاكِنُ وَفِي الْمُهَّدِثْمُ ٱلدُّخُلَدِ وَالْعِلْمِ فَاشْمُ لَا خُذِ الْعَفْوَ وَأَمْرَثُمْ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمهِ ماك هناء الكئائة (١٠)

وُلَمْ يَصِلُوا هَا مُضَمِّرَ قَبْلُ سَاكِنِ وَمَاقَبْلُهُ الخَّرِهِ لِلَّكِلِّ وُصِّلًا وَمَاقَبْلُهُ الخَّرِهِ لَكَ اللَّكِلِّ وُصِّلًا وَمَاقَبْلُهُ الضَّلَا الْمَعْمُ حَفْضًا خُدُو وِلاً وَمَاقَبْلُهُ النَّسَكِينُ لِاجْزِكِ مِنْهِ الْمَالِمُ عَلَيْ الْمَاقِيلُ خَفْضًا فَيَا حَلَّالًا وَمَكِنَّ لَيُودِينُهَا فَاعْتَرْصَ افِي حَلَّا الْمَالِمُ وَمَكِنَّ لَيُودِينُهَا فَاعْتَرْصَ افِي حَلَّا الْمَالِمُ وَمَعْمَمُ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِدْ وَنَتَّقِةً حَلَى صَنْفَوَهُ قُومٌ بِخُلْفٍ وَأَنْهَا لَا اللهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَقُلُ بِسُكُونِ القَافِ وَالْقَصَ رِحَفُصُهُ مُ

وَمَأْتِهُ لَدْى ظُلَّ الإِسْكَانِ يُعْجُبُ لَى

باب المدوالقصر (١٠)

يُواخِذُكُمُ الأنَّ مُسَّتَفِّهِ مَّا تَلَا وَمَا بَعْدَ هُمْزِ الْوَصْلِ ابِتِ وَيَعْضُهُمُ وَعَادُّلُوا لِأُولَىٰ وَابِّنُ غَلْبُونَ طَلِهِ رَّ بِقَصْرِجَيِعِ الْسَابِ قَسَالُ وَقَسَّوْلَا وَعِنْدَسُكُونِ الْوَقْفِ وَجْحَانِأُصِّلاَ وَعَنْ كُلِّهِمْ بِالْمَدِّ مَاقَبْلَ سَكِينٍ وَفِي عَيْنِ الْوَجْهَانِ وَالطُّولُ فُضِّلًا وَمُدَّلَهُ عِنْدُ الْفُواتِحِ مُسْتَدِعًا وَفِي نَحْوِطُهُ الْقَصَرُ إِذْ لَيْسَ سَاكِنُّ وَمَافِي أَلِفَ مِنْ حَرُفِ مَدِّ فَهُمَطَلَا وَإِنْ تَسْكُنِ الْيَا بَيْنَ فَيْخُ وَهَـ مَزَة بكِلْمَةِ اوَ وَاوَ فَوَجَّهَارِكُمِّ لَا وَعِنْدُسُكُونِ الْوَقْفِ الْمُكُلِّ أُعَمِٰ كُلُ بطول وقصروصل ودشو ووقفه يُوافِقُهُمْ فِحَيْثُ لَاهَ مُزَمُّدُ خَلَا وَعَنَّهُمُ سُقُوطُ الْمَدِّ فِيهِ وَوَرْشُهُمُ وَعَنْ كُلِّ الْمُوْءُ وَدَةُ اقْتُصْرُ وَمَوْطِلا وَفِي وَاوِسَوْآتٍ خِلَافَ لِوَرْشِهِمْ بَابُ الْهُ مُزَيِّنِ مِن كُلِمَتْ أَوْن (١١)

وَتَسْمِيلُ أُخْرَىٰ هَمْزَيْسِ بِكُمْةٍ سَمَّا وَبِدَاتِ الْنَتْحَخُلْفُ لِتَجَمُلَا وَقُلْ إَلِفًا عَنْ أَهُلِ مِصْرَتَبَدَّلَتَ لِوَلْشِ وَفَى بَغْلَادَ يُرُوى مُسَهَّلًا وَحُقَّقَهَا فِي فُصِّلَتَ صُحُّبَةً عُاعَد جَرَى وَالْأُولِ أَسْقِطَنَّ لِلسِّمْ لَلَا وَعَنْ أَذَه بُمُ فِي الْاَحْتَا فِ شُفِقَتُ بِأُخْرَىٰ كُمَّا دَامَتْ وِصَالًا مُوصَّلًا وَهَمْزَةً أَذَه بُمُ فِي الاَحْتَا فِ شُفِقتُ بِأُخْرَىٰ كُمَّا دَامَتْ وِصَالًا مُوصَّلًا

وَفِي نُونَ فِي أَنْ كَانَ شَفَّعَ حَسْرَةٌ وَشُعْبَةُ أَيْضًا وَالدِّمَشَتِي مُسَبِّهُ لَا وَفِي نُونَ فِي أَنْ يُؤَتِّى إِلَى مَا لَسَسَهُ لَلَا وَفِي الْمِعْرَانِ عِن ابْنِ كَثِيرِهِمْ يُشَفَّعُ أَنْ يُؤَتِّى إِلَى مَا لَسَسَهُ لَلَا وَطُهُ وَفِي الْأَعْرَافِ وَالشُّمَرَافِهِ اللَّهُ عَلَيْكُلِّ شَالِتُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّلْمُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْم

فِ الاَعْتَى الْوَاوَ وَالْمُ الْكِ مُوصِلًا وَهُمْزَ الْاسْتِهُمْ وَالْمُ الْكِ مُوصِلًا وَلَا هُمُ مُنْ وَهُمُزَ الْاسْتِهُمْ وَالْمَدُهُ مُسْدِلًا وَلِيَّ هُمُ اللَّهُ مُنْ وَهُمُزَ الْاسْتِهُمْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَمَدُكَ قَبْلَ الصَّرِمِ لِنَّى حَبِيكِهُ بِخُلُفِهِ الْبَرُّ وَجَاءَ لِيَفْصِلُا وَفِ ٱلِعِمْرَانِ رَوَوْ الِهِشَامِهِمْ كَفْصٍ وَفِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلَىٰ وَاللَّهِ مُرَانٍ رَوَوْ الْهِشَامِهِمْ كَفْصٍ وَفِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلَىٰ وَاللَّهِ مُرْتِينِ مِنْ كَامَتَيْن (١٧)

إِذَا كَانَتَا مِنْ كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعَكَا وَأَسْتَعَطَ الأُولَىٰ فِي اتِّفَاقِهَا مَعَا أُولِئِكَ أَنُواكُ اتِّفَاقٍ بَحَكَمَّ لَا كَمَا امْرُنَا مِنَ السَّمَا إِنَّ أُولِيك وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَا وَكَالْوَاوِسَ لَهَ كَل وَقَالُونُ وَالْبَرِّيُ فِي الْفَتْحِ وَافَتَ وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْهُا لَيْسَ مُقْفَلًا وَبِالسُّوءِ إِلَّا أَبْدَلَاثُمَّ أَدُغَكَ وَقَدُقِيلَ مَعْضُ الْمُدِّعَنِّهُا تَبَدَّلُا وَالْاُخْرِي كَندٍّ عِنْدُ وَرُشِي وَقُنبُ لِ بِيَاءِ خَفِيفِ الْكُسُرِيَةُ مُرْكُمُ سَكَلَا وَفِي هٰؤَلا إِنْ وَالْبِغَا إِنْ لِوَلْسِ هِ يَجِزُقَصُرُهُ وَالْمُدُمَازَالَ أَعْسَدُلا وَإِنْ حَرْفُ مَدٍّ قَبْلُ هَـُمْ يُمُعَيِّرٍ تَغِينَ إِلَى مَعْ جَاءَ أُمَّةً أُسُدِرُلًا وكشهيل الأغرى في اختِلافِهِمَا شَمَا فَنَوْعَانِ قُلِكَالْيَا وَكَالْوَا وِسُسِيِّهِ لَكَ نسَّاءُ أَصَبُنَا وَالسَّهَاءِ أَوِاثُنِيْكَ يَشَاءُ إِلٰ كَالْيَاءِ أُقْيَسُ مَعْدِلاً وَنَوْعَانِ مِنْهَا أُبْدِلَامِنْ مُكَا وَقُلُ وَكُلُّ بِهَ مَزِالكُلِّ يَبُدَا مُفَصِّلًا وَعَنْ آكُثُرِ الْفُرَاءِ تُبُدُلُ وَاوَهَا

# وَالإِبَدَالُ مَحْضُ وَالْسُهَلُ بَيْنَ مَا هُوَالْمُمْرُوالْحُرُفِ الَّذِى مِنْهُ أَشْكِلاً كَالْمُعْرَدِ (١٣) كَابُ الهَبْز المصْرَدِ (١٣)

إِذَا سَكَنَتُ فَاءً مِنَ الْفِعُ لِ هَـُ خُرُةٌ فُورَثُنُّ يُرِيهَا حَرْفَ مَدِّمُكِ لِدُلاً لَفَتَّحَ إِثْرَالِضَّيِّم نَحُومُوَجَّكُلاً سِوىٰ جُمُلَةِ الْإِيَواءِ وَالْوَاوُعَتُ مُ إِنَّ مِنَ الْمُسَمْزِعَدَّا غَيْرَكَخِزُومٍ أَهْسِمِ لَا وَمِيَّدُ لُ لِلسُّوسِيِّ كُلُّ مُسَكِّن يُهُيِّئُ وَنَنُسَأُهَا يُنَبَّأْتَكَمَّلًا تَسُونُ وَلَشَأَ سِنَّ وَعَشْرُ لِيتَا وَمَعْ وَهَيِّئُ وَأَنْبِئُهُمُ وَسَيِّئٌ بِأَرْبَعِ وَأَرْجِئُ مَعًا وَافْتَرَأَ ثَلَاثًا فَحَصِلًا وَتُوْوِي وَتُوْوِيمِ أَخَفُّ بِهِ مُنْوِهِ وَرِثُيَّا بِتَرْكِ الْمُكْزِلُينَتْ بِهُ الْإِمْتِ لَا تَخَيَّرُهُ أَهْلُ الأَدَاءِ مُعَلَّلًا وَمُوْصِدَةُ أَوْصَدُتُ لِشَيْهُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عَلْبُونِ بِياءٍ تَبَدَّلا وَمَارِثِكُمُ يُالْمُ مُزِحَالَ سُكُونِهِ وَوَالَاهُ فِي بِنْرُ وَفِي بِنْسَ وَدَشُهُمْ وَفِي الذِّنِّ وَرُشُ وَ الْكِسَالِي فَأَبْدَلًا وَاللَّهُ كُمُ الدُّورِي وَالإِبْدَالُ يَجْتَلَىٰ وَفِي لُؤُلُوهِ فِي الْعَرُّفِ وَالنَّكُوِ شُعْبُهُ وَأَدْغُمُ فِي يَاءِ النَّسِيُّ فَتَقَكُلًا وَوَرُشُ لِئَلًا وَالنَّسِئُ بِيَائِهِ إِذَاسَكَنَتُ عَزُهُمُ كَآدَمَ أُوهِلَ وَابْدَالُ أَخْرَى الْهَــُهُزَتَيْنِ لِكُلِّهِمُ

### بابُ نَقُلِ حَرِكَةِ الهَمْزَة إلى الساكِنِ قَبْلَهَا (١)

صجيج بيَشَكُلِ الْمُكْرِ وَاحْدِفْهُ مُسُهِ لَا وَحَرِّكَ إِوْرُشِي كُلَّ سَكَاكِنَ الحِرِ رَوِيْ خَلَفْ فِي الْوَصْلِ سَكُنَّا مُقَلَّلًا وَعَنْ حَزْرَةٍ فِي الْوَقْفِ خُلُفٌ وَعُندُهُ لدَى اللَّامِ لِلتَّمْ لِينَ مُنْ عَنْ حَنْزُهُ يَكُ وكيستكت في شَيِّ وَشَيْرًا وَبَعْضُهُمْ لَدى يُونُسِ الآنَ بِالنَّقُ لِنُعَتِ لَا وَمَثَىٰ وَشَيْئًا لَمُ يَذِهُ وَلِيَافِ وَتَنْوِينُهُ بِالْكُسْرِكُاسِيهِ ظُلْلًا وَقُلُ عَادًا إِللَّا وَلَيْ إِلْمُكَانِ لَامِهِ وَلَدُوُهُمُو وَالْبَدْءُ بِالْأَصْلِ فُضِّلًا وَأَدْغُمَ بَاقِيهِمُ وَبِالنَّقْلِ وَصُلُهُ مَ لِقَالُونَ حَالَ النَّقُهِ لِهِ بَدُّهُ أَوْمَوْصِلًا لِعَالُونَ وَالْبَصُرِي وَتُهُدِّ مَزُواوُهُ وَإِنَّ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَكُلَّا وَتُبُدَا بِهُمُزِالُوصُلِ فِي النَّقُلِ كُلِّهِ بِالإِسْكَانِعَنْ وَرْشِ أَصُّحُ تَفَتُّكُ وَنَقُلُ رِدًا عَنْ نَافِي وَكِنَابِيَهُ بابُ وقفِ حَمَرَةً وهست إم على الهت مُزِر (٢٠)

يُسَهِّلُهُ مَهُمَا تُوسَّطَ مَدُخَكَلًا مِسُوٰى أَنَّهُ مِنْ بَعْدِمَا أَلِفٍ جَـٰرَى وَيَقُصُرُ أَوْ يَصْى عَلَى الْدِّالَطُ وَلَا وَيُبِدِلُهُ مَهُمَا تَكُلُّرُفَ مِسْكُهُ إِذَا زِيدَتَامِنَ قَبُلُ حَتَّى يُفَصَّلُا وَيُدِّعُمُ فِيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُسْبِدِلًّا لَذَى فَتْحِهِ يَاءً وَوَاوًا مُحَسَّوِلًا وَلُسِيْعُ بَعْدَ الْكُسْرِ وَالصَّيْمِ هَـُمْرُهُ يَقُولُ هِشَامٌ مَا نَطَرَّفَ مُسْهِلًا وَفِي غَيْرِهَ ذَا بَيْنَ بَيْنَ وَمِتْ لُهُ وَلَعِضْ بِكُسُرِ الْهَالِيَاءِ تَحَوَّلاً وَرِئْيًا عَلَىٰ إِظْهَارِهِ وَادِّغِكَ امِهِ رَوَوْا أُنَّهُ بِالْحَطِّ كَانَمُسَهَّ لَا كَقَوْلِكَ أَنْبِثُهُمُ وَنَيْتِنُهُمُ وَقَلَد وَالْأَخُفَثُ بَعُدَالَكُسُرِذَاالضَّمِّ أَبُدَلًا فَفِي الْيَاكِيلِي وَالْوَاوِ وَالْحُذُفِ رَسِّمُهُ حكى فيهما كالميا وكالواو أغضكا بياءٍ وَعَنْهُ الْوَلُولِي عَكْسِهِ وَمَنْ وَضَمْ وَكُسُرْقَبُلُ فِيكَ وَأُخْبِلَا وَمُسْتُهُ زِءُ وِنَ أَكُذُفُ فِيدٍ وَيَخُوُهِ وَمَافِيهِ يُلُفَّى وَاسِيطًا بِرَوَالِّذِ دَخَلْنَ عَلَيْهِ فِيهِ وَجُهَانِ أَعْمِلًا وَلَامَاتِ تَعْرِيفٍ لِنَ قَـٰدَتَأْمَـٰ لَا كَأَهَاوَياً وَاللَّامِ وَالْبَا وَيُخْوِهِكَ بهَاحُرُفَ مَدِّ وَاعْرِضِ الْبَابَ مَعْفِلًا وَأُشِّمِمْ وَرُمْ فِيهَا سِوْى مُتَبَّدِلٍ أَوالْيَافَعَنُ بَعْضِ بِالْإِدْعَامِ حُسِّلًا وَمَاوَاوُا صَلِيُّ تَسَكَّنَ قَبْلُهُ

وَمَاقَبُلُهُ النَّحْرِيكُ أَوْ أَلِثُ مُحَرِّر تَكُا طَرَفًا فَالْبَعْضُ بِالرَّوْمِ سَهَ لَا وَمَنْ لَمُ يَرُمُ وَاعْتَدَ عَصْ السُكُونُهُ وَأَمْتَى مَفْتُوجاً فَقَدْ شَذَ مُوَعِلاً وَفِي الْهَمْ زَأَنْهَا وُقَعَدُ شَدَّ مُوعِلاً وَفِي الْهَمْزِأَنْهَا وُقَعَدُ شَدَّ مُوعِلاً وَفِي الْهَمْزِأَنْهَا وُعَنَدُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى (ا)

رَابُ اللهِ طَهَا و والله عَلَى (ا)

سَاَدَّدُلُالُفَاظَاتِيها مُرُوفَها اللهِ طَهَارِ وَالْإِدْغَامِ تُرُوى وَيُحِتَّلُ فَكُونَكَ إِذَ فَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي المَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

ذِكْرُ دَالِ قَكَدُ (١)

وَقَدْسُحُبَتْ ذَٰيِلَاضٌ فَاظُّلَّ زَرْنَبٌ ۚ جَلَتْهُ صِّبَاهُ شُبَّائِمًا وَمُعَلَّلًا

فَأَظْهُرُهَا لَّجُمُّ بِّنَا ُذِكَ وَاضِعَ قَادَعُمُ وَرُشُ ضَّرَظُمُ اَن وَامْتَلاَ وَأَدْعُمُ وَرُشُ ضَّرَظُمُ اَن وَامْتَلاَ وَادْعُمُ مُرُ وِ وَاكِفُ ضَّنَدُرُ أَسِلِ الْرَوْيُ ظِلْلَهُ وَعُرُسَدَاهُ كُلُكُلُكُ وَفَيْ اللَّهُ وَعُرُسَدَاهُ كُلُكُ وَفَيْ مُرَدِّ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْ

وَالبَّدَ تُسَنَّا لَنَّرُ صَّفْتُ أُرِقُ ظُّلِهِ جَمْعَنَ وُرُودُ الْبِارِدُا عَطِر الطِّلَا فَإِظْهَارُهَا أُولِّ مِنْ مُنْ فَلَا إِنْ مَنْ مُنْ اللَّهِ الْمَالُولُ فَلَا الْمِلْلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللِّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللِمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ

أَلَا بَلْ وَهَلْ آَرُوي أَنْنَا ظُعُنِ زُنْيُنُ مِنْ مِنْ مِرَنَّوْ اهَا طِلْعَ ضَّرِ وَمُبُتَ لَىٰ الْأَبَلُ وَهُ اللَّهُ مَا أَوْ وَأَدُخَهُ اللَّهِ الْمَنْ مَا أَوْ وَقُورُ أَنَّنَا الْمَنْ تَرَى الْإِذْ عَامُ حُبَّ وَحُمِلًا وَلَا فِي اللِّهِ عَامُ حُبَّ وَحُمِلًا وَلَا فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَامُ حُبُ وَحُمِلًا وَلَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

وَفِي الرَّعْدِ هَلْ وَاسْتَوْفِ لَازَاجِ رَّا هَ كَا

بابُ اتِّفَاقِهِمْ فِي إِدْ غَامِ إِذْ وَقَدُ وَتَاءِ التَّأْبِيثِ وَهلُ وبَلُ (٦) وَلَا تَّفَا فِهِمْ فِي إِدْ غَامِ إِذْ ذُنَ شَاكِمٌ وَقَدْ تَّكَمَٰتُ ذُعُدُ وَسِيمًا تَبَتَلَا وَلَا خُلْفَ فِي الْإِدْ غَامِ إِذْ ذُنَ تُطْلِبَ وَضِفِهَا وَقُلُ بَلُ وَهَلْ زَلَهَ البِّيْبُ وَلَيْتِ لَا وَهَا أَوْلُ النَّالَةِ اللَّهِ مُسَكِّنُ فَلَا بُدُّ مِنْ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّ لَا وَمَا أَوْلُ النَّالَةِ اللَّهِ مُسَكِّنُ فَلَا بُدُّ مِنْ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّ لَا وَمَا أَوْلُ النَّالَةِ اللهِ اللهِ مُسَكِّنُ فَلَا بُدُّ مِنْ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّ لَا وَمَا أَوْلُ النَّالِةِ اللهِ اللهِ مُسَكِّنُ فَلَا بُدُ مِنْ إِذْ غَامِهِ مُتَمَتِّ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

م خَمِيدًا وَخَيْرِ فِي يَتُبُ قَاصِدًا وَلاَ وَكُنْسِفْ مِهُ رُاعُوا وَشَذَّا لَتَثُلُّا شُوَاهِدُ حُمَّادٍ وَأُورِثُمُّوحَ لِلَّ كَوَاصْبُرِيُحُكُمٍ ظُلَالَ بِانْخُلُفِ ثَيْدُبُكُا ۗ وَنُونَ وَفِيهِ إِلْحُلْفُ عَنْ وَرُشِهِمْ خَلا ثُوابَ لَبِثْتَ الْفَرُهُ وَالْمُجَمِّمُ عَ وَصَّلاً أَخَذْتُمُ وَفِي الإِفْرَادِغَاشَرَدْغُفَلَا كَمَّا ضَّاعَجَا يَلُهَثُ لَهُ دَارِجُهَكَ لَا يُعَذِّبُ ذُنَا بِالْحُنُلْفِ جُودًا وَمُوسِلِا

وإذِغَامُ بَاءِ الْجَزْمِ فِي الْفَاءِ قُدْرُسَكَ وَمَعْ جَزْمِهِ يَفْعَلْ بِذَلِكَ سَسَكَمُ وَالْحَاءِ قُدْرُسَكَ وَعُدُتُ عَلَى إِذْ غَلِمَ الْمَكَ اللّهِ مَكَ لَا يُسْكَمُ وَالْحَدُومُ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْكَ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكَ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بَابُ أَحَكَامِ النونِ السَّاكِنَةِ وَالنَّفِينِ (٥)

وَكُلُهُمُ التَّذِينَ وَالنَّوْنَ أَدْعَهُ مُوا لِلْاَعْ وَاللَّامِ وَالرَّالِيَجُهُ لَا وَكُلُهُمُ التَّذِينَ وَالنَّوْنَ أَدْعَهُ مُوا مَعَ عُسُنَةٍ وَفِى الْوَاوِ وَالْيَا دُونَهَا خَلَفُ كَلَا وَكُلُّ الْمُعْلِمُ عُسُنَةً فِي الْوَاوِ وَالْيَا دُونَهَا خَلَفُ كَلَا وَعُنْدَهُمَا اللَّكُلِ أَظْهِرَ بِحِنْمَةٍ عَنْفَةَ إِشْبَاهِ الْمُصَاعِفِ أَنْفَ لَا وَعِنْدُ مُ وَفِي الْحُلُو الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَابُ الفَتْحِ وَالإِمَالَةِ وَبَيْنَ اللَّفَظَيْنِ (١٠)

وَحَزَةُ مِنْهُمْ وَالْكِسَافِى بَعْدُهُ أَمَا لَا ذَوَاتِ الْيَاءِ حَيْثُ تَأَصَّلاً وَتَشْيِعُهُمْ وَالْكِسَافِى بَعْدُ الْمَا وَلَا الْمَعْلَ الْمِعْلَ صَادَفْتَ مَنْهَا لا وَيَشْيَعُهُ الْمُعْمَ وَفِي أَلِنِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيَكُلا هَدْى وَالْمُعْرَ وَهُلَاهُمُ وَفِي أَلِنِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا مَيَكُلا وَكُودُهُما وَإِنْ ضُمَّ أَوْنِفُتَ فَعَالى فَصَلِلا وَفِي الْمُعْرَفِي مَا وَعَسَى أَنِيفُا أَمَا لا وَقُلْ بَلَى وَفِي السِمِ فِي الْاسْتَنِعُهَامِ أَنَّى وَفِي مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَقُلْ بَلَى وَمُارَسَمُوا بِالْيَاءِ عَيْرَلَد لحَى وَمِكَ اللّهِ وَلَا مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ عَلَى اللّهِ وَمُلْعَلَى اللّهِ الْمُعْرَالِي مِنْ بَعْدُ حَتَى وَقُلْ مَالِي وَمُلْعَلَى اللّهُ وَقُلْ مَا لا وَمُعْرَفِي اللّهُ الْمُعْلَى وَقُلْ مَا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْعَلْمُ وَقُلْ مَا لا مُعَلَّى وَاللّهُ مِنْ الْعَلَى مَالُولُ وَاللّهُ مِنْ الْعَلْمُ وَقُلْ الْمُعَلّى وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

وَكُلُّ ثُلَاثِيْ سَنِدِيدُ فَإِسْتَ ﴾ مُمَالَّكُنَّكَا هَا وَأَنْجَى مَعَ ابْسَلَىٰ

وَلَكِنَ أَخْيَاعَنْهُ كَا بَعْدُ وَاوِمْ وَفِيهَا سِكواهُ لِلْكِسَائِيِّ مُتِلاً وَرُءً يَاكَ وَالْزُءَ يَا وَمُرْضَاتِكَيْنَ مَا أتى وَخَطَايَامِتُلُهُ مُسَتَقَبَلا وَتَحْيَاهُمُواْيضًا وَحَتَّ تُصَابِ وَفِي قَدْهَدَانِي لَيْسَ أُمْرُكَ مُشْكِلًا وَفِي الْكُهُفِ أَنْسَا بِي وَمِنْ قَبْلُجَاءَمَنُ عَصَانِي وَأَوْصَانِي بَرْيَكُم يُجْسَسُ لِي وَفِيهَا وَفِي طُلَسُ آسَتَا لِنَى الَّذِي أَذَعْتُ بِهِ حَتَّىٰ تَضَوَّعَ مَتْ دَلا وَحَرِّفُ تَلَاهَامَتْعُ طَخَاهَا وَفِي سَجِلَى وكخرف دكاها وهى بالواوتبتلي وَأُمَّا صُحَاهَا وَالشُّعَى وَالرِّبَامَعَ الْ قُولى فَأَمَا لَاهَا وَبِالْوَاوِ تُحُنَّتُ لِي وَرُوْكِاكَ مَعْ مَثُواى عَنْهُ يُعَفِّصِهِمْ وَعَيَاىَ مِشْكَاةٍ هُدَاىَ قَدِاغِكُ وَمَّا أَمَا لَاهُ أَوَاخِـ رُآءِ سَ بِطله وَآي النَّجْمَ كُنَّ تَتَعَسَدُلًا وَفِي الشَّيْسِ وَالْأَعْلَىٰ وَفِي اللَّذِيلِ وَالضَّحَىٰ وَفِي افِّرُّ وَفِي وَالنَّازِعَاتِ تَعَمَّلاً وَمِنْ عَنِّهَا ثُمَّ الْفِيكَ الْمَةِ ثُمُّ فِيكَ الْمُ مَعَارِج يَامِنْهَالُأَفْلَحْتَ مُنْهِلِلًا رَمِي صُحِبَةُ أَعْمَى فِي الْإِسْرَاءِ ثَانِياً سُوىٌ وَسُنِكَ فِي الْوَقْفِ عَنْهُمُ لَسَبَّ الْأَ وَرَاءُ تَرَاءًى فَا زَفِي شُعَكَرائِهِ وَأَعْلَىٰ فِي الْإِسْرَاحِكُمُ صُحْبُ بِهِ الْوَلْا وَمَابَعْدَ رَاءٍ شَيَاعَ كُكُمَّا وَحَفْصُهُمْ يُوَّالِي بَعِرُ إِهَا وَفِي هُــوَدُ أُنْفِرُ لَا

في الإسراوهم والنونضو سناتك نَأَى شُرِّعُ يُّنُ بِاخْتِلَافٍ وَشُعُبَةٌ شُّفَا وَلِكِسْ رِأُولِيَاءِ تَسَيَّلاً إِنَاهُ لَهُ شَافٍ وَقُلَّ أَوْكِ لَاهُمَا وَذُوالرَّاءِ وَرُشْ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا كَهُمْ وَذَوَاتِ أَلِيالَهُ أَنْحُلُفُ جُمِيَّلًا لَهُ غَيْرَ مَا لِهَا فِيهِ فَاحْضُرِّ مُكَمَّلًا وَلِكِنْ رُءُ وسُ الآي قَدُقَلَ فَتَحُهَا تَقَدَّمَ لِلْبَصْرِي سِوْي رَاهُ كَااغْتَالَىٰ وكن أتَ فعُلى وَاخِــُوآي مَا وَعَنْ غَيْرِهِ فِسْهَا وَلِأَسْفَى الْعُسُلا وَيَا وَمُا يَا مَا أَنَّى وَياحَسُرَتَىٰ طُلُولِ أَمِلْ خَابَ خَافُواطَابَ ضَاقَتُ فَتُحِلًا وَكَيْفُ الثُّلَاثِي غَيْرُ زَاغَتْ بِمَاضِي وَجَاءَانِنُ ذَكُوانِ وَفِي سَثَاءَ مَيَّلا وَحَاقَ وَزَاغُواجَاءَشَاءَ وَزَادُفُ زُ وَقُلْ حُحْبَةُ بُلُ رَانَ وَاصْحَبُ مُعَدَّلًا فَزَادَهُمُ الْأُولِيٰ وَفِي الْغَيْرِخُ لَمُهُ بِكَنرٍ أَمِلُ تُلْعَى حَمِيلًا وَتُقْبَلا وَفِي أَلِهَاتٍ قَبُلُ رَاطَرَفٍ أَتَتُ حِارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسْ لِتَنْضُ لَا كأبضارهم والذارثم الحسمارمت وَهَارِرُولَى مُرْوِيِخُ لَفٍ صَّدِحُلاً وَمَعْ كَافِرِينَ الْكَافِرِينَ بِكَانِهِ وَوَرْشُ جَمِيعَ الْبَابِكَانَ مُقَلِّلًا ب بَدَّارِ وَجَبَادِينَ وَانْجَسَارِ تَسَسَمُوا بَوَارِ وَفِي الْقَهَّ الِحَدَّرُةُ قَسَلًا وَهٰذَانِعَنْهُ بِاخْتِلَافٍ وَمَعْهُ فِي الْهُ

كالأبزار والتَّقْلِيلُ جَادَلَ فَيْصَلَا وَإِضْعَاعُ ذِى رَائِينَ خَحَجُ رُوَاتُهُ نُسارِعُ وَالْبَارِي وَهَارِئِكُمْ تَكَلَا وَإِضْجَاعُ أَنْصَارِى تَّكِيمُ وَسَارِعُوا نَ آذَانِنَاعَتُه الْجَسُوارِي ثَمَّتُلَا وَاٰذَانِهِمْ طُغُيَانِهِمْ وَيُسِكَارِعُو ضِمَافًا وَحُرُفَا النَّمُلِ آبْتِكُ فُولًا يُوارِي أُوارِي فِي الْمُقُودِ بِحُن لَفِهِ وَآنِيَةٍ فِي هَلُ أَتَاكَ لِإَغْسَدُلاً بِخُلْفَيْضَكُمُ مُنَاهُ مَسْكَ الْحُالُامِعُ وَخُلُفُهُمُ فِي النَّاسِ فِي الْجَرِّخُصِّهُ وَفِي الْكَافِرُونَ عَـابِدُونَ وَعَابِدُ جِ ارِ وَفِي الْإِكْرَامِ عِمُوانَ مُسِيْدً حِمَادِكَ وَالْمِحْرَابِ إِكْرَاهِ بِ تَرُوالْهُ يُجَرُّمِنَ الْمِحْرَابِ فَاعْلَمُ لِتَعْسَمَ لَا وَكُلُّ بِخُلْفٍ لِإِبْنِ ذَكُوانَ غَيْرَكَا إِمَالَةَ مَالِلَكَسُرِ فِي الْوَصْلِ مُسِيكًا وَلَا يَمُنَعُ الْإِسَكَانُ فِوالْوَقْفِ عَارِضًا وَذُوالرَّاءِ فِيهِ الْحُلْفُ فِي الْوَصْلِيجُتَلَىٰ وَقَبْلَ سُكُونٍ قِفْ بِمَا فِي أُصُونِهِمُ كُمُوسَى الْهُدْى عِيسَى ابْنُ مَرْيُمُ وَالْقُدِي الْه

لَمِّى مَعَ ذِكْرَى الدَّارِ فَافَهَمُ مُحْضِلًا وَقَالُمُ النَّارِ فَافَهُمُ مُحْضِلًا وَقَالُمُ النَّامُ النَّفْ النَّصْ أَجْعُ أَشُمُلًا مُسَمَّى وَمَوْلًا رَفَعُهُ مُحَجَّرِم وَمَنْصُوبُهُ غُرَى وَتُرَا تَرَسَّلاً مُسَمَّى وَمَوْلًا رَفْعُهُ مُعْجَرِم وَمَنْصُوبُهُ غُرَى وَتُرَا تَرَسَّلاً

باب مَذَهِ الْكِسَائِي في إمالة ها التأنيث في الوَقَّف (۱) وَفِهَاءِ تَأْنِيثِ الْوُقُوفِ وَقَبَلَهَ مُالُ الكِسَافِي غَيْرَعَشْرِلِيَعْدِلَا وَيَجْمَعُهَا حَثَى ضِغَاطُ عَصِخَطَ وَالْهُرُ بَعُدَالْيَاء يَسْكُنُ مُتِيلًا أُوالتَكْسَرُ وَالْإِسْكَانُ لَيْسَ عِنَاجِزٍ وَيَضْعُفُ بَعْدَالْفَتْح والضَّمِّ أَرْجُلا لَوْبُرُهُ مِانَهُ وِجْهُ وَلِيَكُهُ وَبِعْضُهُمْ سِنَى الْفِي عِنَدَالْكِسَافِي مَتَلَا

بَابُ مَذَاهِبهم في الرَّاءُاتِ (١٦)

وَرَقَّقَ وَرُشُّ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْ لَهَا لَهُ مُسَكَّنَةً يَاءُ أُوِ الْكَسْرُ مُوصَلًا وَرَقَّقَ وَرُشُّ كُلَّ رَاءٍ وَقَبْ لَهَا لَا مُسَكَّنَةً يَاءُ أُو الْكَسْرُ مُوصَلًا وَلَمْ يَرُفَصْ لَا سَاحِئًا بِعُدُ كَسَنْ رَوْ

سِولى حُرْفِ الإستِ تِعُلَاسِوَى الْخَافَكَ لَكَ

وَفَنَهُا فِي الْأَعْكِيِّ وَفِ إِرَمُ وَتُكْرِيهِا حَتَى يُرى مُتَعَدِّلًا وَتَفْهَا فِي الْأَعْمَانِ أَعْمَرُ أَرْحُلًا وَتَفْخِيمُهُ وَكُلَّ وَسِي تَرَا وَبَابَهُ لَدَى جِلَّةِ الْأَصْحَابِ أَعْمَرُ أَرْحُلًا وَفِي شَرَعِنهُ يُرَقِّي كُلُهُمُ وَحَيْلَانَ بِالنَّغْنِيمِ بَعْضُ تَقَبَّلًا وَفِي الْرَاءِ عَنْ وَرُشِي سِولِي مَا ذَكُرُتُهُ مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الْأَدَاءِ تَوَقَّلًا وَفِي الرَّاءِ عَنْ وَرُشِي سِولِي مَا ذَكُرُتُهُ مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الأَدَاءِ تَوَقَّلًا وَفِي الرَّاءِ عَنْ وَرُشِي سِولِي مَا ذَكُرُتُهُ مَذَاهِبُ شَذَّتْ فِي الأَدَاءِ تَوَقَّلًا وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

لِكُلِهِمُ التَّخُبِيُمُ فِيهَا سَسَنَدَلَّلُا وَمَاحَرُفُ الاسْتِعُلاءِ بَعُدُفَ رَاؤُهُ بِفِرُقِ جَرِى بَيْنَ الْمُشْكِ إِيخِ سَلْسَلًا ويجمعها قضاخص ضغط وخلفهم فَفَخِمَ فَهٰذا حُكُمُهُ مُتَكِيِّدً لَا وَمَابَعُذَكُمْ رِعَا رِضِ أَوْمُفُصَّلِ بترقيسته نكش ونبيتي فكشكك وَمَابَعُكُهُ كُنْ أُوالْيَافَ مَالَكُمُ فَدُونِكَ مَافِيهِ الرِّضَامُتَكَيِّلًا ومالفياس في المسكراءة مسلكن وَتَغْيِمُهَا فِي الْوَقُفِ أَجْمَعُ أَشُمُ لَا وَتَرْقِيقُهَا مَكُسُورَةً عِنْدَ وَصَالِهِمْ تُرُقُّو بَعْدَالُكُ سُرِأُومًا ثَمَيَّلًا وَلَكِنَّهَا فِي وَقُفِهِمْ مَعَ غَسَيْرِهَا كًا وَصٰلِهِمْ فَابْلُ الذَّكَاءَ مُصَـفَّ لَا أَوِالْيَاءِ تَأْتِي بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ عَلَى الْأَصُلِ بِالنَّفْخِيمَ كُنْ مُتَعَبِّلًا وَفِيَاعَدَا هٰ ذَاالَّذِى قَدُوَصَفْتُهُ باك اللامات (١) أُوالطَّاءِ أُوْلِلظَّاءِ قَبُ لُ تَنَزُّلاً وَعَلَّظَ وَرَثِنَ فَتَحَ لَإِم لِحِسَادِهِ وَمُطْلُعَ أَيْضًا ثُمُّ ظَلَّ وَيُوصَلُّا إذَا فُتِحَتْ أَوْسُكِنَتْ كَصَلَاتِهُمْ يُسَكِّنُ وَقْفًا وَالْفَحَّامُ فَضِلًا وَفِي طَالَ خُلُفُ مَعْ فِصَالاً وَعِنْدَمَا وَحُكُمُ ذُواتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهٰذِهِ وَعِنْدُ رُوسِ الْآي تَرْقِيقُهَا اعْتَلَىٰ

وَكُلْ لَدَى اسِّمِ اللهِ مِنْ بَعُدِ كَسَنَرةٍ يُوقِيقُهَا حَتَّى يَرُوقَ هُرَتَ لَا كَالْ اللهُ مِنْ بَعُدِ كَسَنَرةٍ يُوقِيقُهَا حَتَّى يَرُوقَ هُرَتَ لَا كَافَتَ مُوهُ بَعْدَ فَتَحَ وَصَلَّمَةٍ فَكَمَّ نِظَامُ السَّفَ مِلُ وَصُلَّا وَصُلَّا وَصُلَّا وَصُلَّا وَصُلَّا وَصُلَّا مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

وَالْاِسْكَانُ أَصُلُ الْوَقَفِ. وَهُوَاشْتِقَافُهُ وَالْاِسْكَانُ أَصُلُ الْوَقَفِ. وَهُوَاشْتِقَافُهُ

مِنَ الْوَقْفِ عَنُ يَحْدُ رِيكِ حَدُوفٍ تَعَكَزَّ لَا مِنَ الرَّوْمِ وَالْإِشْمَامِ سَمْتُ جَعَّمَ لَا وَعِنْدَأَلِى عَمْرِو وَكُوفِيْهِ مَايِهِ وَأَكُثُراأَعُلَامِ الْعُسُرَانِ بِسُرَاهُمُا لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلَائِقِ مِطْوَلًا بِصَوْتٍ خَفِي كُلَّ دَاسِ تَنَّوُّلاً وَرَوْمُكَ إِسُمَاعُ الْمُحَرَّكِ وَاقِيفًا يُسكَّنُ لاَصُونُ هُنَاكَ فَيَحُعَلا والإشكامُ إِطْبَاقُ السِّفَاهِ بُعَيْدَ مَا وَرُومُكَ عِنْدَالْكُسْرِ وَالْجُيْرِ وَصِلا وَفَعِلُهُا فِي الصَّيْمِ وَالرَّفَسِعِ وَارْدُ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّغُوفِ الْكُلِّ أُعُدِمِلًا وَلَمْ يَرُهُ فِي الْفَيْحُ وَالنَّصْبِ قَارِئُ بِنَاءً وَاعِمَ لِهِ عَدَا مُشَنَقِ لَا وَمَانُوعَ التَّحْرِدِكُ إِلَّا لِلَازِمِ وَعَارِضٍ شَكِلٍ لَمُرَكِكُونَا لِيَ نُخُلَا وَفِي هَاءِ تَأْنِيثٍ وَهِيمِ أَجَمَيعٍ قُلُ وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمُّ أُوالْكُسُنُومُ سُتِّكُ وَفِي الْهَاءِلِلْإِضْمَارِقَوْمٌ أَبُوْهُ مَا

أَوْلَمَّاهُمَا وَاوْ وَمَاءُ وَمَعِضْهُمْ مَرَى هَمُ اللهِ كَالِمُ لَلْهُ الْوَقْفِ على مرسوم إلحنط (١١)

وَكُوفِيُّهُمْ وَالْمُنازِفِيُّ وَمِنَافِعْ عُنُوا بِالبِّاعِ الْمُعَطِيفَ وَقُفِ الْإِبْتِلَا

وَلِابْنِ كَنِيرِ يُرْتَضَى وَابُنِ عَسَامِي وَمَااخْتَكَفُوا فِيهِ حَرِأَنَ يُفَصَّلَا إِذَا كُتِبَتُ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّتُ فَ فَإِلْهَاءِ قِفَ حَقَّاً رِضَى وَمُعَوِّلًا

وَفِي اللَّاتَ مَعْ مَرْضَاتِ مَعْ ذَاتَ رَهُ حَةٍ

وَلَاتَ رِضَى هَيُهَاتَ هَا دَيهِ رُفِّلَا وَقِفَ يَا أَبِهُ كُفُواً دُنَا وَكُلِّ يِنْ اللهِ وَقُوفُ بِنُونٍ وَهُو بِالْيَاءِ حُصِّلًا

وَمَالِ لَدَى الْفُرُوَّانِ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَا

وَسَالَ عَسَانُ مَاحْتَجَ وَالْمُخُسِلُفُ رُبُولِلاً

وَيَا أَيُّهُا فَوْقَ الدُّحَانِ وَأَيُّهُا لَدَى النُّورِ وَالتَّهُنِ رَافَقُنَّ حُمَّلًا

وَفِي الْمَاعَلَى الْإِنْبَاعِ ضَمَّا بُنُ عَلِي لَدَى الْوَصُلِ وَالْمُرْسُومُ فِي نَ أَخْيَلًا وَفِي الْمَانِ عَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَل

وَأَيًّا فِإِنَّا مَا شُفَا وَسِواهُكُما مِا وَبِوَادِى النَّمْلِ بِالْيَاسِ النَّاكُ لَا

وَفِيمَهُ وَمِّلَهُ قِفَ وَعَنَّهُ لِهُ سِمَهُ عِنُلْبِ عَنِ الْبَرِيِّ وَادْفَعُ مُحَلِّلًا لَا مِنْ الْبَرِيِّ وَادْفَعُ مُحَلِّلًا لَا مِنَافَةِ (٣٣)

وَمَاهِيَ مِن نَفْسِ الأُصُولِ فَتُشْكِلًا وَلَيْسُتُ بِلاَمِ الْفِعْلِ يَاءُ إِضَافَةٍ تَلِيه يُرِي لِلهَاءِ وَالْكَافِ مَنْخَلَا وَلَكِيَّهُا كَالْهَاءِ وَالْكَافِ كُلُّمَا وَيْنَيْنَ خُلْفُ الْقَوْمُ أَحْكِيهِ مُحْتَمَلًا وَفِي مِانَّتُ يَاءٍ وَعَشْرِمُ سِنْ لَهِ سُمَّا فَغَهَّا إِلَّامُواضِعَ هُمَّالًا فَتِسْعُونَ مَعُ هَمْ رِبِفَتْحٍ وَتِسْعُهَا لِكُلِّ وَتُرْحَتِى أَكُنُ وَلَقَدْ جَكَلًا فَأَرُنِي وَتَفْتِنِيّ البَّعَنِي سُكُونُهَا دُوَا ۗ وَأَوْزِعَنِي مَمَّا جَّادَ هُصَّلَا ذَرُونِيَ وَادْعُونِي أَذْكُرُ وَنِيَ فَنَعُهُ وَعُنُهُ وَالِّبَصِّرِي ثَمَّانٍ تُنُخِّلًا لِيَبُلُوَنِي مَعْدُ سَلِيلِي لِسَافِع وَضَيْفِي وَكَسِيِّرُلِي وَدُونِي تَمَنَّلًا بيُوسُفَ إِنِّي الْأَوَّلَانِ وَلِي بِهَا وَيَاءَانِ فِي اجْعَلُ إِي وَأَرْبَعُ إِذْ حَسَمَتُ

هُ كَ اهَا وَلْكِ بِهَا اثْنَانِ وُكِ لَا وَعَلَى بِهَا اثْنَانِ وُكِ لَا وَعَلَى بِهَا اثْنَانِ وُكِ لَا وَعَلَى وَعَلَى اللهِ أَوْصَلا وَعَلَى وَقُلُ فَطَنَ فِي هُودَ هُادِيهِ أَوْصَلا وَعَرُبُنِي حَرَّمٌ يَهُ مَ مَعَ لَا فِي وَصَلا وَعَرُبُنِي عَرَّمٌ يَهُ مَ مَ تَعِلَا فِي وَصَلا وَعَرْبُنِي اعْلَى مَا أُمُ رُونِي وَصَلا

لَعَلَى شَمَا كُفْقُ امَعِى نَفْرُ الْعُدُلَا أَرَهُطِي سِمُامُولِيَّ وَمَالِي سَمَا لِيويُّ غَّادُوْكَ نَحْتَ الثَّمُ لِعِنْدِى خُسُنُهُ إِلىٰ دُرِهِ بِالْخُلُفِ وَافَقَ مُوهَ لَا وَيْنَانِ مَعْ خَمْسِينَ مَعْ كَسْرِهَ مَرْةٍ بِفَتْحِ أُولِي حُكْمٍ سِوى مَاتَعَنَزُلًا بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عِبَادِي وَلَعْنَجِي وَمَابَعَنَهُ إِنْ شَاءَ بِالْفَتْحِ أُهْ مِـكَر وَفِي إِخْوَتِي وَرُشُ يَدِى غَنْ أُولِي جِلْكَى وَفِي رُسُهِى أَصْدِنَ كَمْسَا وَافِيَ الْمُسْلِكَ وَأُمِّى وَأَجْرِى سُكِّمًا دُينُ صُحْبَةٍ دُعَاءِى وَآبَاءِى لِكُوفٍ تَجَتَكَ يُصَدِّقُنِيَ انْظِرْنِي وَأَخَّرْتَخِ إِلَى وَحُزْنِي وَتَوُفِيقِى ظِّلَالٌ وَكُانُهُ مُ وَدُرِّيَّتِي يَدَّعُونَنِي وَخِطكابُهُ وَعَشْرُ يَلِهَا الْمُهُزُوالِضَّعْ مُشْكَلًا فَعَنَّ لَافِعَ فَافْتَحْ وَأَسْكِنْ لِكُلِّهِمْ بِعَهْدِى وَاتُونِ لِتَفْتَحَ مُقُفَ لَا وَفِي الْآلِمِ لِلتَّعُرِينِ أَزْبَعُ عَشْرَةٍ فَإِسْكَانُهَا فَاشِ وَعَهُدِى فِي عُلْكَ وَقُلْلِعِبَادِي كَانَ شَيْرِعًا وَفِي النِّدَا حِمَّى شَنَّاعَ آيَاتِي كَافَاحَ مَسَازِلَا فَخَسْكُ عِبَادِي اعْلُدْ وَعُهُدِي أَرَادَنِي وَرِيِّ الَّذِي آتَانِ آسِاتِي الْحُسُلَا وَأُهۡلَكُنِيمِنُهَا وَفِي صَـَادَ مَسَّنِي مَّ الْأَنْبِيَا رَبِّي فِي الْأَعْرَافِ كَمُّ لَا

أَخِي مَعَ إِنِّي حُقَّهُ لَيْتَ بِي حُكْلًا وسَنِعُ بِهَ مِزِ الْوَصْلِ فَرُدًّا وَفَتْحُهُمْ جَيدُ هُدىً بَعَدَى سَمَّاصَفُوهُ وِلاَ وَنَفْسِي سَمَا ذِكْرِي سَمَا قَوْمِيَ الرِّضَا وَعَيَاى جِعُ الْإِنْكُافِ وَالْفَتْحُ خُولًا وَمَعُ غَيُرِهَ مُزِفِى ثَلاَتِينَ خُلُفُهُمُ لِوِيَّ وَسِوَاهُ عُدَّ أَصُلًا لِيْحُفَ لَا وَعَمَّعُلاَ وَجُهِي وَيَنْتِي بِنُوجٍ عَلْنَ وَلِي دِين ِعَنْ هُادٍ بِخُلْفٍ لَهُ الْحُكَلَا وَمَعْ شُرَكَاءِي مِنْ وَرَا فِي دُوَّيتُ وا وَفِي النَّمُلِ مَالِى ذُمِّ لِنَّنُ زُلْقَ نَوْفَكَ مَّاتِي أَيْ أَرْضِي صِرَاطِي ابْنُ عَامِرٍ ثَمَانٍ عُلا وَالظُّلَّةُ الثَّانِ عُنْجِ لَا وَلِي نَعْجَةٌ مَاكَانَ لِي اثْنَيْنِ مَعْمَعِي عِبَادِي صِّفَ وَالْحُذْفُ عَنْ شَاكِرِدُلاً وَمَعْ تُومِنُوالِي يُومِنُوا بِي جَاوَكِ وَمَالِيَ فِي لِسَ سَكِّنُ فَتَكُمُ لَا وَفَتْحُ وَلِي فِهَا إِوَرُشِ وَحَفْصِهِمُ الزّوابِ بِ (۲۰) بابُ ياءاتِ

لِإِنْكُنَّ عَنْ خَطِ الْمَسَاحِفِ مَعْزِلًا بِخُلُفٍ وَأُولَى النَّهٰلِ حُمُنُّ كُمُلا وَجُمُلَكُهُ اسِتُونَ وَلَثْنَانِ فَاعْقِ لَا لِيَنْ يُؤْتِيَنْ مَعْ أَنْ تُعُلِّم جَي ولا

وَدُونَكَ يَاءَاتِ تُسَكِّىٰ زَوَاتِدًا وَتُنْبُتُ فِي الْحَالَيْنِ دُنَّا لُوَامِعَا وَفِي الْوَصْلِحَمَّادُ شَكُورًا إِمَاسُهُ فَيسَرْم إِلَى الدَّاعِ الْجَوَارِ الْمُنَادِيةُ

وَأَخَرْتَنِي الْإِسْرَا وَتَـتَّبِعَنْ سَلَّمَا وَفِي الْكُهُفِ نَبْغِي يَأْتِ فِيهُودَ زُوْلِلاً سما سَمَاوَدُعاءِی فی جَناحُلُوهُ مُدیه وَفِي اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ حُتُّهُ كُبِلا وَإِنْ تَرَبِي عَنْهُمُ تُعِدُّونَنِي سَمَا ة فَرِيقًا وَلَذِعُ الدَّاعِ هَمُاكَجَنًا حَلَا وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي ذُنَاجَّ رَايُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَايْنِ وَافْقَ قُنْكُلَ وَٱكْرَمَنِي مَعُهُ أَهَا نَنِ إِذْ هُ لَكُ دى وَجَذْفُهُمَا لِلْمَازِنِي عُدَّأَعُدُلا وَفِي النَّمْلِ آتَانِي وَلُفُتَحُ غُنْ أُولِي حِّى وَخِلافُ الْوَقْفِ بِيُنْ حُلَاعَلا وَمَعْ كَا مُحُوابِ الْبَادِحُقُ جَمَاهُ مَا وَفِي الْمُهْتَدِ الْإِسْرَا وَيَخْتُ أُخُوجُ لَا وَفِي اتَّبَعَنُ فِي آلِ عِمْزَانَ عَسْهُ مَا وَكِيدُونِ فِي الْأَعُرُانِ جَمَّ لِيُحْمَلَا بِخُلْفٍ وَتُؤْتُونِي بِيُوسُفَ حُقَّهُ وَفِي هُودَ نَسُأَ أَبِي حُوارِيهِ جَمَّ لَا وَيُخُزُونِ فِيهِ أَجَّعٌ أَشْرَكِ ثُمُونِ قَدْ هَدَانِا تَقُونِ يِا أُولِي اخْشَوْنِ مَعُ وَلا وَعَنُهُ وَخَافُونِي وَمَنْ يَتَّقِي زَّكَ بيُوسُفَ وَافِي كَالصَّجِيحِ مُعَلَّلًا مَثَادِ ذُرًا بَاغِيدِ بِالْحُلُفِ جُمِّكُ لَا وَفِي الْمُتَعَالِى ذُرُهُ والتَّلَاقِ والتُّ وَمَعْ دَعُوَهُ الدَّاعِي دَعَابِي خَلاَجُنَّا وَلَيْسَا لِعَالُونِ عَنِ الغُرِّسُ بَلا نِ فَاغَتَزِلُونِ سِتَّتُهُ نُذُرِي جَلَا نَدِيرِي لِوَرْشِ ثُمَّ تُرُدِين تَرْجُهُو

نِ قَالَ نَكِيرِي أَرْبِعٌ عَنْهُ وُصِّلًا وَعِيدُى لَلَاثُ يُنْقِذُونِ يُكَذِّبُو وَوَاتَّبِعُونِ حَجَّ فِي الرُّخُرُفِ الْعُكُلَا فَبَشِّرِ عَبَادِ افْتَحُ وَقِفُ سَاكِمًا يُكَا عَلَىٰ رَسِّمِهِ وَأَخَذُفُ بِالْخُلْفِ مُتَّلِلًا وَفِي الْكُهُفِ تَسُأَلَٰنِي عَنِ الْكُلِّ يَا وُهُ بالإنبَّاتِ يَحُتَ النَّمْلِ يَهُدِيَنِي صَلَا وَفِي نَرْتَعِي خُلُفُ أَزَّكَا وَجَهِيعُهُ مُ أَجَابَتُ بِعَوْنِ اللهِ فَالْنَظَمَتُ حُلاَ فَهٰذِي أُصُولُ الْقَوْمِ حَالَ الْطِرَادِهَا نَفَائِسَ أَعْلَاقٍ تُنَفِّسُ عُطَّلًا وَإِنِّي لَأَزْجُوهُ لِنَظْمِ حُسُرُوفِهِمُ وَمَاخَابَ ذُوجِدٍ إِذَا هُوَحَسَبَلَا سَأَمُضِي عَلَىٰ شَرْطِي وَبِاللَّهِ أَكْتَفِي باب فنرش الحروف (۱۷۱) سُورَةُ الْبَصِّرةِ (١٠١)

وَمَا يَغَذَعُونَ الْفَتْحُ مِنْ قَبُلِ سَاكِنٍ وَيَعْدُذُكَا وَالْفَيْرُكَا لُحَرْفِ أَوَلاً وَحَفَّفَ كُوفٍ يَكُذِبُونَ وَبِياؤُهُ بِفَتْحِ وَلِلْبَاقِينَ صُتَم وَتُقِتَ لَا وَجَيْلَ وَغِيضَ تُمَّ جَعَ يُشِمُهَا لَدَىٰ كَثَرِهَا ضَمَّا رِجَالٌ لِنَتْكُ لَلَا وَجَيْلُ وَغِيضَ تُمَّ جَعَ يُشِمُهَا لَدَىٰ كَثَرِهَا ضَمَّا رَجَالٌ لِنَتْكُ لَلَا وَجَيْلُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَسِيقَ كَمَارُسُنَا وَسِي وَهَا هُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَكَسْرُ وَعَنُ كُلِي يُمَلَّ هُوَا نَجْكُلْيْ وَثُمَّ هُوَرُفِكًا بَأَنَ وَالصَّهُ عَيْرُهُمَ وَزِدْأَلِفًا مِنْ قَبْلِهِ فَتُكَيِّمِلًا وَفِي فَأَزَلَ اللَّامَ خَفِّفٌ لِحَسَّمَرَةٍ بكَسْرِ وَلِلْكِّي عَكْشُ تَحَوَّلًا وآدم فارفع ناصبا كلماته وَعَدُنَاجَهِياً دُونَ مَا أَلِفٍ حَلا وَيُقُبَلُ الأُولَىٰ أَنَّثُوا دُونَ حَاجِزِ وَيَأْمِرُهِمُ مُ أَيْضًا وَتَأْمُرُهِ مُ مَثَلًا وَاسِمُكَانُ بَارِنَكُمْ وَبَأْمُوكِمْ لَهُ جَلِيلِ عَنِ الدُّورِيِّ مُخَتَلِسًّا جَلاَ وَمَيْصُرُكُمُ أَيْضًا وَيُشْعِرُكُمُ مَاكِمُ وَلَاضَمَّ وَاكْسِرُفَاءَهُ جَيِنَ نُطْلًا وَفِهَا وَفِي الْأَعُرَافِ نَغْفِرُ مِنْ وين وَّذِكِرُهُنَا أَصَلَا وَالسَّسَامِ أَنَّتُوا وَعَنَ نَافِعِ مَعْهُ فِي الأَعْرَافِ وُصِلاً ءَةَ الْمُنْزُكُلُ عُنِرَنَافِ السَدَلَا وَجَمْعًا وَفُردًا فِي السُّنِيعَ وَفِي النَّهُو وَقَالُونُ فِي الْأَخْرَابِ فِي لِلْنَبِي مَعَ بُيُونَ النَّبِيِّ الْيَاءَ شَكَّدُ مُبُدِلًا وَهُزْ قُلُ وَكُفُوًّا فِي السَّوَاكِنِ فُصِّهِ كُلَّا وَفِي الصَّابِينَ الْمُمِّرُ وَالصَّابِونَ خُذَّ بِوَاوٍ وَحُفْضٌ وَاقِعنَّا ثُمَّ مُوصِلاً وَضَمَ لِبَافِيهِمْ وَحَسُزَةٌ وَقَفُهُ وَغَيْبُكَ فِي الشَّانِي إِلى صَّفُوعٍ دَّلاَ وَبِالْغَيْبِءَ عَمَا تَعَـُمُلُونَ هُــُنَادَنَا وَلَايَعَبُدُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخُلُلًا خَطِيلتُهُ التَّوْجِيدُ عَنْ غَيْرِنَافِ

وَسَاكِنِهِ الْبَاقُونَ وَاحْسُنُ مُقَوِّلاً وَعَنُهُمْ لَدَى التَّحْيِمِ أَيْضًا يَحَلَلُا تُفَادُو هُمُوكَولَلَدَّ إِذْ زَلَقَ نُفِكَ لَا دُواءٌ وَلِلْبَاقِينَ بِالصَّبِّمُ أُرْسِكُ وَنُنْزِلُ حَقَّ وَهُوفِ الْحِجْرِثُقِّ لَا في الاَنْهَامِ لِلكِّى عَلَىٰ أَنْ يُسَنِّرِلَا وَخُفِّفَ عَنْهُمُ يُنْزِلُ الْغَيْتَ مُسْجَلًا وَعَىٰ هَنْزَةً مَكْسُورَةً صُحْبُ أَوْلًا وَمَيِّيُّهُمْ فِي الْجِيمِ بِالْفَتْحِ وُكِّكَ عَّلَىٰ حُجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحُلَّدُ فُأَجُمَلًا كَمَّ شُرُطُوا وَالْعَكْسُ خُوسَمَا الْعُكَلَا سِهَامِثْلُهُ مِنْ عَيْرِهَ مِرْذَكَتُ إِلَىٰ وَكُنُ فَيَكُونُ النَّصْبُ فِالزَّفَعِ كُمِّنِ لَا وَفِي الطَّوْلِ عَنْهُ وَهُوبِاللَّفَظِ أُغِمَلًا

وَقُلْحَسَنًا شُكِرًا وَحُسْنًا بِضَيِّهِ وَتَظَاهَرُونَ الظَّاءُ خُفِّفَ أَالِبَ وَحَيْزَةُ أَسُرِى فِي أُسَارِي وَضَّمُّهُمْ وَحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدُسِ إِسْكَانُ دَالِهِ وَيُنْزِلُ خَفِّفُهُ وَتُنْزِلُ مِشْلُهُ وتخفِّفَ لِلَبَصْرِي بِسُبْحَانَ وَالَّذِي وَمُنزِلُمَا التَّخْفِيفُ حَقُّ شِّعَاقُهُ وَجِبْرِيلَ فَتُحُ الْجِيمِ وَالرَّا وَلَعْدَهَا بِحَيْثُ أَنَّى وَالْيَاءَ يَخْذِفُ شُعْسَبُهُ وَدَعْ يَاءَ مِيكَائِيلَ وَالْمُسْمَزَقَبْ لَهُ وَلَكِنْ خَفِيفٌ والسُّيَاطِينُ رَفِعُهُ وَنَنْسُخُ بِهِضَمُ وَكُسُرُكُ فَي وَنَذَ عَلِيْمٌ وَقَالُوا الْوَاوُالْأُولَىٰ سُتُمُوطُهَا وَفِي آلِعِمُوانِ فِي الأُولِيٰ وَمَسْرِيبِ

كُّفَىٰ رَاوِيًا وَانْقَادَ مَعْنَاهُ يَعُـُمُلا وَفِي النَّحْلِمَعُ لِسَ بِالْعَطَفِ نَصُبُهُ وَيُسَّأَلُ صَمَّوا الشَّاءَ وَاللَّامَ حَرِّكُ وا بِرَفِعِ خُلُودًا وَهُوَمِنْ بَعُدِ سَفِي لَا أَوَاخِرُ إِبْرَاهَامَ لَآحَ وَجَسَمَلًا وَفِهَا وَفِي نَصِّ النِّسَاءِ ثَلَاثُةٌ أَخِيرًا وَتَحُتُ الرَّعْدِ حَرِّفٌ تَ نَزَلا وَمَعُ آخِرِ الْأَنْعُامِ خُرُفَا سِكَراءَةٍ وَآخِرُ مَا فِي الْعَنَّكِبُوتِ مُلَّزُّلًا وَفِي مَنِيمٍ وَالنَّالِ حَسَدَةُ أُحْرُفٍ وَفِي الْمُخْسَمِ والشُّورَىٰ وَفِي الذَّارِيَاتِ وَالسَّ

حَدِيدِ وَكُرُوى فِي امْتِحَانِهِ الأَوَّلَا وَوَا تَتِخذُوا بِالْفَتْحِ عَلَى وَأُوْغَلا وَأَرْزَا وَأَرْنِي سَالِكَا الْكَسْرِ دُمُ يَدًا وَفِي فُصِّلَتُ يُرُّوي صَّفَا دُرِّه كُلًا فَأُمْتِعُهُ أَوْصِي بَوضَى كَمَا اعْتَلِي سَّفَا وَرَءُ وَفُ قَصْرُ مُحَيِّبَتِهِ حَلَا وَلَامُ مُولِّهُا عَلَى الْفَتْحِكِيِّ الْفَتْحِ

وَخَاطَبَ عَمَا يَعُمَلُونَ كُمَّا سَتُنَكَ مِحُ فَهُ يُوكِطَّوَّعُ وَفِي الطَّاءِ ثُقِبً لَا وَفِي يَعْمَلُونَ الْغَيْثِ حَلَّ وَسَاكِنُ وَفِي التَّاءِيَاءُ سُنَّاعَ وَالرِّبِحَ وَحَدَا وَفِي الْكُهُفِ مَعْهَا وَالشَّرِيعَةِ وَصَّلا

وَوَجْهَانِ فِيهِ لِإِنْ ذَكُوانَ هُهُكَا

وَأَخْفَاهُا طُّلُقُ وَخِفُ ابْنِ عَـامِر

وَفِي أَمْ يَقُولُونَ الْحِيصَابُ كَمَّا عَسُلًا

وَفَاطِرِدُمْ سُكُواً وَفِي أَنْجُرُ فَحَسِّلًا وَفِي النَّمْلِ وَالْأَعْرَافِ وَالرُّومَ ثَانِياً خُصُّوصٌ وَفِي لَفُرُّقِ إِنَّ زَاكِيهِ هُـُلَّلًا وَفِي سُورَةِ الشُّورِيٰ وَمِنْ يَحَتِّ رَعْدِمْ وَفِي إِذْ يَرُونَ الْيَاءُ بِالصَّمِّ كَلَّا وَأَيُّ خِطَابٍ بَعُدُعَتُمْ وَلُوسَ رَى وَقُلْضَمُهُ عُنْ زَلْهِدِكَيْفُ رَبَّلًا وَحَيْثُ أَنَّىٰ خُطُواتُ الطَّاءُ سَاكِنُ يَضُمُ لُزُومًا كَسُدُهُ فِي تَنْدِحُ لَا وَضَمُّك أُولَى السَّكَ إِكْنَيْنِ لِتَالِيثٍ قُل ادْعُوا أُوا نَقُصَ قَالَتِ اخْدُرْجُ أَنِ اعْبُدُوا انظرمع قدِ استُهْزِئَ اعْسَلَى وتجعظورا سِوٰى أَوُوقُلْ لِإِنْ الْعَلَاوَيِكُسُرِهِ لِتَنُونِيهِ قَالَ ابْنُ كُكُوانَ مُعَسَوَلًا وَرَفْعُكَ لَيْسُ الْبِرِينِصِبُ فِي عَمْلًا بُخُلْفِ لَهُ فِي رَحْمَةٍ وَخَيِيتَةٍ هِمَا وَمُوَضِّ ثِقْلُهُ صَّعَ سُ لُشُكُ وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَأَرْفِعِ الْبِرْعَمُ فِي طَعَامٍ لَّذَى غُصُن دُّنَا وَيَتَذَلَّلُا وَفِدُيَّهُ نُوِّنُ وَارْفَعِ الْحَفَفُضَ بَعُدُ فِي وَيُفْتَحُ مِنْهُ النُّونُ عَلَمٌ وَأَعِمَلًا مَسَاكِينَ مَجْمُوعًا وَلَيْسَ مُنَوَّينًا وَفِي تَكُلِلُوا قُلُ مُشْعُبَةُ الْمِيمَ ثَقَدَ كُلَّ وَنَقُلُ قُرَانِ والْقُرَانِ دُواؤُينَا حِمَّىٰ جِلَّةٍ وَجْهًا عَلَى الْأَصُلِ أَقُلًا وَكُسْرُبِيُوتٍ وَالْبِيكُوتَ يُضَمَّعَنَّ

أُمُورُ سُمَا نُصَّا وَحَيْثُ سَـَنَّ لَا وَغَيُرُهُمَا بِالْبَاءِ نُقُطَةُ اسْفَلَا وإُثِمُّ كَبِيرٌ سَثْاعَ بِالثَّامُتَ لَتُ لأَعُنتُكُمْ بِالْخُلْفِ أَحْمَدُ سَهَلا قُلِ الْعَفُولِلِبَصِرِي رَفْعٌ وَيَعْدُهُ يُضَمُّ وَخَفَا إِذْ سَهَاكِيَّ فَعَا عُبُولًا وَيَطْهُرُنُ فِي الصَّاءِ السُّكُونُ وَهَاؤُهُ تُضَارِدُ وَضَمَّ الرَّاءَ حُتَّى وَدُوجِلاً وَضَمُّ يَخَافَا فَازَ وَالْكُلُادُدْ عَمُوا هُنَاذَا رَوَجُهَا لَيُسَ إِلَّا مُبَجَّلَا وقصراتيم من ربا وأتيتهمو رَبِي بِرَبِهِ وَيَ مِوْدُورُ وَيُّ وَمِي الْمِدُدُهُ سُتُلْتُ لَا مَعَّاقَدُرُحَرِكُ مِنْ حِحَّابٍ وَحَيُّجُا ۅؘڝؚڹؾۗٞٵۯڣۼۘڝڣۅؙڿؚڔڡؚؾ؋ڔۻڲ وَيَصِهُ طُعُنَّهُمْ غُيُرَفُنُهُ لِاعْسَلَ وَقُلُ فِيهَا الْوَجْهَانِ قُولًا مُؤْصَلًا وَبِالسِّينِ بَاقِيهِمُ وَفِي الْخَلُقِ بَصْطَةً سَّمَا شُكُوهُ وَالْعَيْنِ فِي الْكُلِّ ثُقِّ لَا يُضَاعِفَهُ ارْفَعَ فِي الْحَدِيدِ وَهُهُنَا

كَاذَارَ وَاقْصُرُمُعُ مُضَعَفَةٍ وَقُتُلُ عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السّبِينِ حَيُّنَأَ تَالَجُلَىٰ يَفَاعُ بِهَا وَالْحَجُ فَتُحُ وَسَاكِنُ وَقَصَّرُخُصُوصًا عَفَةً ضَمَّ ذُووِلَا وَالْحَجُ فَتَحُ وَسَاكِنُ شَفَاعَةً وَارْفَعُهُنَّ ذَٰ الْسُوةِ سَكَلَا وَلاَيْعُ نَوْتُهُ وَلاَحُسُلَةً وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

نُمَّا أُكُلُهَا ذِكَرًا وَفِي الْغَيْرِ ذُوحَٰكَ

وَفِي أَرِيُوَةٍ فِي الْمُؤْمِّنِينَ وَهُهُنَا عَلَى فَعْضِمِ الرَّاءِ نَّهَتَ كُفَ لَا وَفِي أَلُوصُلِ الْمُزِيِّ شَدِدُتَ يَمَّمُوا وَتَاءَ تَوَفَى فِي النِسَاعَنُهُ مُحِمِلًا وَفِي الْوَصُلِ الْمُزِيِّ شَدَدُتَ يَمَّمُوا وَتَاءَ تَوَفَى فِي النِسَاعَنُهُ مُحِمِلًا وَفِي الْمِسَاعَنُهُ مُحَمِلًا وَفِي الْمِصَانِ لَهُ لاَتَفَادَ اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الللْلِلْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَفِي نُورِهَا وَالْإِمْتِحَانِ وَلَعِـُ كَالْاً تَبَرِّحُنَ فِي الْأَحْزَابِ مَعُ أَنْ تَبَدَّلا نَ عَنْهُ وَجَمْعُ السَّاكِنَيْنِ هُنَا ٱنْجَلَىٰ نَعَنْهُ تَلَهِّي قَبُلَهُ اللَّهَاءَ وَصَّلاً وَبَعِٰدَ وَلَاحَارُفانِمِن قَبْلِهِ جَلاَ نَ عَنْهُ عَلَىٰ وَجْهَيْنَ فَافْهُمُ مُحَصِّلًا وَإِخْفَاءُكُسُرِالُعَيُّنِ صَّيْعَ بِهِ حَلا أَتَىٰ شَافِيًا والْغَيْرُ بِالرَّفْعِ وُجِّكُلاً رِضَاهُ وَلَمْ يُلْزُمُ قِيَاسَنَّا مُؤَصَّلًا وَمَيْسَرَةٍ بِالضَمِّ فِي السِّينِ أُصِّلًا بِضَمّ وَفَيْرُعَنُ سِوٰى وَلَدِالْعَكُلُّ فَتُذَكِرَ حَقًّا وَارْفَعِ الْرَا فَتَعَلَى لِللَّهِ وَحَاضِرَةُ مَعْهَا هُنَاعَاصِهُ تَلا وَقَصُرُ وَلَغُفِرُمَعُ يُعَذِّبُ سَمَاالْعُلَا

تَكَلَّمُمَّعُ حَرِّفُ تُوَلِّوًا بِهُودِهِك فِي الْأَنْعَالِ أَيْضًاثُمُ فِيهَا تَنَازَعُ وا وَفِي التَّوْيَةِ الْعَرَّاءِقُلُ هَـلُ تَرَبَّصُو تُمَيَّزُيرُوى ثُمَّ حَرُفَ تَخَيَّرُو وَفِي أَنْجُ رَاتِ التَّاءُ فِي لِتَكَارَفُوا وَكُنْةُ تُكَمَّنُوْنَ الَّذِي مَعْ تَظَكَّهُ و نِعَا مَعًا فِي النُّونِ فَ نَتِحُ كَمَا شَفَ وَلَا وَنَكَفِرُعُنُ كِكُرَامٍ وَجَنْرُمُهُ وَيَحْسَبُ كَسُرُ السِّينِ مُسْتَقَبَلاً سَمَا وَقُلَ فَأَذَنُوا بِالْمَدِ وَاكْسِرُفَتَّى صَّفَا وَتَصَّدَّقُواخِفُّ نَمَا تُرْجِعُونَ قُلُ وَفِي أَنْ تَضِلَّ الْكُسُرُفَ ازَ وَخَفَّفُوا جِّهَارَةُ ٱنْضِبُ رَفْعَهُ فِي النِّسَاتُوي وَحَقُّ رِهَا أَنْضَمُّ كُسْرِ وَفَتْتَ إِ

شَنُّدَا الْجَزِّمِ وَالتَّوْحِيدُ فِي وَكَتَّابِ مِ شَرِيْفُ وَفِي النَّمْ بِيَجَمُّعُ حِمَّى عَسَلَا وَبَيْتِي وَعَهُدِي فَاذُكُرونِي مُضَافَهُا

وَرَتِي وَبِي مِنِّى وَإِنِّى مَكَّ حُسِلًا سورةُ آلِ عِمران (۱۰)

وَإِخْجَاعُكَ التَّوْرَاةَ مَاٰزُذَ خَسُسنُهُ وَقُلِلَ فِي جَوْدٍ وَبِالْخُسَلْفِ بَسَلَلًا وَفِي تُغَلِّكُونَ الْغَيْبُ مَعْ تُحُشَّرُونَ فِي لِي إِضَّا وَتَرُونَ الْغَيْبُ خُصَّ وَخُلِّلاً وَرِضُوانُ أَضْمُ غَيْرَتُانِي الْعُقُودِكُتُ مَوصَعَ إِنَّ الَّذِينَ بِالْفَتْ رُفْكِ لَا نَ حُمُزُهُ وَهُوَالْحَبُرُسَادُمُقَتَّلَا وَفِي يَقُتُلُونَ النَّانِ قَالَ يُقَاتِلُو صَفَا لَفُرُا وَالْمُلَيَّةُ الْخِفُ خَيُولًا وَفَى بَلَدِمَيْتٍ مَعَ الْمَيْتِ خَفَى فُوا وَمَالَمَ يَكُتُ لِلُكِلِّ جَاءَمُثَقَلاً وَمَيْتَالَدَى الْأَنْعَامِ وَاللَّجَوَاتِ خَذْ وَضَعْتَ وَضَمُوا سَاكِنًا صَعَ كُفْ لَا وَكُفَّلَهَا الْكُوفِي ثَقِيلًا وَسَكَّنُوا صِحَابٌ وَرَفَعٌ عَيْرُسُ عَبَ الأَوَلا وَقُلْ زَكَرِيًّا دُونَ هَمْ زِجَهِ عِدِ وَمِنُ بَعِدُأَنَّ اللَّهَ يُكُسَرُفِ كُلِا وَذَكِّرْ فَنَادَاهُ وَأَضْحِنْعُهُ سُتَّاهِدًا لْعُمْضُمَ حَرِكُ وَاكْسِرِالصَّمَّ أَثْقَالًا مَعَ الْكُهْفِ وَالْإِسْرَاءِ يَسُلُبُ رَجْحَ مَسْمًا

نُمْ عَمَ فِي الشُّورِي وَفِي التَّوْبَةِ آغْدِكُ سَوا

لِمَنْ زَةً مَعْ كَافٍ مَعَ الْحِبْ رِأَوْلًا

لْعَلَمُهُ بِالْيَاءِ نَصُّ أُحِدَ مَ وَالْكَسْرِ أَنِي أَخْلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلاَ وَفِي طَائِرًا بِهَا وَعُتُودِهِ مَ خُصُوصًا وَلَا يُونُوفِيهِ مُوعُلاً وَفِي طَائِرًا بِهَا وَعُتُودِهَ فَخَصُوصًا وَلَا يُونُوفِيهِ مُوعُلاً وَلِا أَيْثُ فِي هَاهَأَ نُمُ زُكِ اجْنًا وَسَهَلُ أَخَا خُمْدٍ وَكُمْ مُبُدِلْ جَلاً

ولا النَّ فِي هَاهَا نَتْمُ رَكَاجِبُ وَسِهِلُ احَاجَمُهُ وَكُمْ مُدِلِ جِلَا وَكُمْ مُدِلِ جِلَا وَكُمْ مُدِلِ جِلَا وَفِي هَائِمِ التَّنْبِيهُ مِنْ ثَالِبَ هُدَى وَإِبَّالُهُ مِنْ هَـمُزَرِّ زُلَانَ جَمَّ لَلَا وَفِي هَائِمِ التَّنْبِيهُ مِنْ ثَالِبَ الْهُ مِنْ هَـمُزَرِّ زُلَانَ جَمَّ لَلْا

وَيَعْمَلُ الْوَجْهَيْنِ عَنْ عَيْرِهِ مُ وَكَمْ وَجِيهٍ بِهِ الْوَجُهَيْنِ الِلَكُلِّ حَمَلًا وَيَعْمُ لِلْوَجُهَيْنِ اللَّكُلِّ حَمَلًا وَيَعْمُ رُفَ هَبُ التَّنْسِيةِ دُوالْقَصْرِ مَذْهَبًا

وَذُوالُبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنْ مُسَهِلًا

وَضُمَّ وَحَرِّكَ تَعُلُمُونَ الْكِمَّابَ مَعُ مُشَدَّدَةٍ مِنْ بَعُدُ بِالْكَسْرِ فَدِلِّلاً وَرَافَعُ وَلَا الْمَصَابِ خَوْلاً وَرَافَعُ وَلاَ الْمَصَابِ الْمَصَابِ خَوْلاً وَرَافَعُ وَلاَ الْمَصَابِ الْمَصَابِ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَبِالْكُسْرِحَةُ البَيْتِ عَنْ سُنَّاهِدٍ وَغَيْ

بُ مَاتَفْعَلُوا لَنْ تُكَفُّرُوهُ لَهُمْ سَكَلًا

سَمَّا وَيَضُمُّ الْغَيْرُ وَالرَّاءَ تَقَلَلُ نَ لِلْيَحْصِبِي فِي الْعَنَّكُوْتِ مُثَّقِّلًا ىَ قُلْ سَارِعُوا لَا وَاوَقَبْلُكَا الْمُخَلَى <u>ۅؘۘڡٛۼٛڡؘڐؚػؘٲؿؙٙڰٮٮؙۯۿٮ۫ڒؾ</u>ڄۮؖٳؙ يُدُّ وَفَتْحُ الضِّيْمَ وَالْكُسْرِذُ وولَا وَرُغُبًا وَتَغِشَى أَنَّثُوا شَّائِعًا تَلَا عِمَا يَعُ مَلُونَ الْغَيَبُ شَايَعُ دُخُلُلًا صَّفَانَفَّ وُرُدًّا وَحَفْضُ هُيَااجْتَلَىٰ يَغُلَّ وَفَتُحُ الصَّرِّمَ إِذُ سَّ اعَكُفِّ لَا وَفِي الْحَجِّ لِلشَّامِي والْآخِرُكَكَ لَا وَبِانُخُلُفِ غَيْبًا يَحْسَبَنَّ لَنَّهُ وَلاَ بِيَاءِ بِضَمِّ وَاكْسِرِ الصَّمَّ أَحُفَلًا بَا يَعْلُونَ الْعَيْبُ حَلَّقٌ وَذُومَلاً وَشَدِّدُهُ بَعُدَالُفَيَّعُ وَالضَّيِّمُ شُّ لُشُلَّا

يَضِرُكُمُ بِكُسُرِ الضَّادِ مَعْ جَزْمِ رَائِهِ وَفِيمَا هُنَا قُلُ مُنْ زَلِينَ وَمُنْ زِلُو وَحَقُّ نَصِيرِكُتُ رُواوِمُسَـ وَمِي وَقَنْ حُكِمَ بِضَمِ الْقَافِ وَالْقَرْحُ صُحْبَةً وَلَايَاءَ مَكْسُورًا وَقَـاتَلَ بَعْكُهُ وَجُرِكَ عَيْنُ الرُّعْبِ ضَمَّا حُكَمَا رُسَا وَقُلْ كُلُّهُ لِلَّهِ بِالرَّفْعِ حَامِدًا وَمِثْمُ وَمِتْنَامِتُ فِي ضَمِ كَسُرِهَا وَبِالْغَيْبِعَنْهُ تَجْمُعُونَ وَضَّم فِي بَاقُتِلُوا التَّشْدِيدُ لَبَيْ وَيَعِدُهُ دُّرَاكِ وَقُدُقَالَافِ الْاَنْعَامِ قَتَّلُوا وَأَنَّ ٱكْسِرُوا رِفْقًا وَيَحْزُنُ غَيْرَالاَنُ وَخَاطَبَ حَرْفَا يَحُسَ بَنَ فَخُذُ وَقُلْ يَيزَمُعُ الْأَنْفَالِ فَاكْسِرْسُكُونَهُ

سَنكُتُ يَاءٌ صُمَّمَعٌ فَتَحْضَمِهِ وَقَتُلَ ارْفَعُوا مَعْ يَا نَقُولُ فَيكُمُلَا وَالزُّبُرِ الشَّامِ عَنَا وَالْزُبُرِ الشَّامِ عَنَا رَسُمُهُمْ وَالِلَّ كِنَابِ هِشَامٌ وَكَشِفِ السِّمِ عُجْمِلًا صَفَا حَقْ عَنْ يَكُمُلاً عَلَىٰ صَفَا حَقْ عَنْ يَكُمُ لَا كَتَسَبَنَ الْعَلَىٰ الْغَيْلُ الْعَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَحُنْزَةُ وَالْأَرْحَامَ بِالْحَفْضِ جَلَا صَّفَا نَافِعُ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً جَلَا وَوَافَقَ حَفْضُ فِي الأَجْدِرِ عِكَمَلَا لَدَى الْوَصْلِصَعُ الْمُمْزِ بِالْكَمْرُ شَمْلَلًا مَعَ الْجَنْمِ شَنَّافٍ وَالْسِرِلْيُمَ فَيْصَلا نَكُمْزُ نُعُذَبُ مَعْهُ فِي الْفَتْحِ إِنْ ذَكْلا يُشَدِّدُ لِلْمَكِي فَ ذَانِكَ دُمْ حَلَا

وَكُوفِيَهُ مُ مَّسَاءَلُونَ مُخَفَّفُ فَ وَقَصُرُقِيَامًا عُمُ يَصَلُونَ ضُمَّم كُمٌ وَيُوضِى بِفَتْحِ الصَّادِصَّحَ كُمَادُنَا وَفِي أُمِّ مَمْ فِي أُمِهَا فَلاُمُرِ ... وَفِي أُمَّهَا تِ النَّفِلِ وَالنُّورِ وَالزُّمَرَ وَفِي أُمَّهُ نُونٌ مَعْ طَلاقٍ وَفُوقُ مَعْ وَهُذَانٍ هَانَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَيْنِ قُل

وَضَمَّ هُنَاكُرُهِا وَعِنْدَ بَرَاءَةٍ شِهُّابٌ وَفِي الْأَحْقَافِ ثَبُّتَ مَعُقِلًا صَجِّيعًا وَكَسُرُالْ َ فِي كُمْ شُّرُفًا عُلَا وَفِي النُّكُلِّ فَافْتَحْ يَامُبَيِّنَةٍ دُنْنَا وَفِي لَحُ صَنَاتِ اكْسِرُلَهُ غَسِيراً وَلاَ وَفِي مُحْصَنَاتٍ فَاكْسِرِالصَّادَ رَاوِيًّا وُجُونُ وَفِي أَحْصَنَعَنْ نَفَرَ الْعُلَا وَضَمْ وَكُسُرُ فِي أَحَلَّ صِحْبًا لِهُ مَعَانُحُ ضَمُّوا مُدَخَلًا خَصُهُ وَسَلُ فَسَلَ حَرُّوا بِالنَّقُ لِ رَاْشِ دُهُ دَلاً وَفِي عَاقَدَتُ قَصُرْتُونِي وَمَعَ الْحُدِيد بدِفَعُ سُكُونِ الْبُحُلِ وَالضَّيْمُ مُلْلَا تَسَوِّي نَّمَاحُقًّا وَعَمَّ مُثَقَلًا وَفِحَسَنَهُ حِرْيِيُ رُفْعٍ وَصَمُّهُ مُ وَرَفُعُ قَلِيلٌمِنْهُمُ النَّصْبَكُلِّلًا وَلَامَسُتُمُ افْصُرْ يَحْتُهَا وَبِهَا شُفَّا بُشَّهْدٍ ذَّنَا إِدْعَامُ بَيَّتَ فِي حُكْ وَأَنِّتْ يَكُنْعَنْ ذُارِمِ تُظْلَوُنَغَيْ كأَضَدَقُ زَايًا شُّاع وَارْتَاحَ أَسْمُلًا وإشمامُ صَادٍ سَاكِنِ فَتُلَدُالِه مِنَالثَّبْتِ وَالْغَيُرالْبَيَانَ تَبَدَّلاً وَفِيهَا وَتُحْتَ الْفَتْحِ قُلْ فَتَثَبَّتُوا وَغَيْرَأُوْلِي بِالرَّفِعِ فِي حَرِقِ نُهُشَلًا وَعَمَّ فَنِّى قَصْرُ السَّكَلامَ مُؤَخِّرًا خُلُونَ وَفَيْحُ الضَّيِّحُقِّ صِّرَيَّ حَلَا وَنُوْتِيهِ بِالْيَاقِي حِمَاهُ وَكُنَّمُ سَلْد وَفِي الثَّانِ ثُدُمُ صَّفْوًا وَفِي فَاطِرْجُكُ وَفِي مَرْبِيمِ والطَّوْلِ الأَوَّلُ عَنْهُ مُ

وَيَصَّاكَا فَاضُمُ وَسَكِنْ عُنِفَا مَعَ الْقَصْرِ وَاكْسِرَ لَامَهُ أَيْتِاتَ لَا وَيَعَاكَا فَاضُمُ وَسَكُونًا لِسُتَ فَيْهِ عُجَهَلا وَلَا وَلَا وَلَا مَلَ وَلَا مَهُ فَضَمَّ سُكُونًا لِسُتَ فَيْهِ عُجَهَلا وَنُزِلَ فَغُ الصَّمْ وَالكَسْرِحِصَّنُ وَأَنْزِلَ عَهُمُ عَاصِمٌ بَعَدُنْزِلا وَيَاسَوْفَ نُوْتِهِمُ عَلَى نَرُورَ وَمَنْ فَ سَيُوْتِهِمُ فِي الدَّرُكِ كُوفٍ حَمَّنَا لا وَيَاسَوْفَ نُوْتِهِمُ عَلَى الدَّرُكِ كُوفٍ حَمَّنَا لا الله الله وَيَعَلَى الله وَيُولِ وَهِمْ الله وَيُولِ وَالله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى اللهُ وَيُعَلِّى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى اللهُ وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعِمَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمُعَلَّى الله وَالله وَعَلَى الله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

وَسَكِنْ مَعًا شَنْ اَن صَّعًا كَلَاهُمَا وَفِي كَسُرِأَن صَدُّوكُمُ خَامِدُ دَلا مَعَ الْفَصْرِ شَدِدُياءَ قَاسِيَةً شَفَا وَأَرْجُلِكُمُ النَّصْبِعَ مُ رَضًا عَلَا مَعَ الْفَصْرِ شَدِدُياءَ قَاسِيَةً شَفَا وَفِي سُبُلنَا فِي النَّصْبِعَ مُ رَضَّا عَلَا وَفِي سُبُلنَا فِي الضَّمِ الْإِسْكَادُ حُصِّلًا وَفِي سُبُلنَا فِي الضَّمِ الْإِسْكَادُ حُصِّلًا وَفِي السَّمَةِ عَمَّ الْمِسْكَانُ مُصَلًا وَفِي السَّمَةِ عَمَّ الْمِسْكَانُ مُصَلِّدًا وَفِي السَّمَةِ عَمَّ الْمُسْتَاعِ مَ الْمُسَلِّدُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

سِوَى إِنِّنِ الْعَلَامَنُ يُرْتَكِدُدُ عُمَّ مُرْسَكً وَهُبُلَ يَقُولُ الْوَاوُغُصُنُ وَرَافِعُ وَجُرِّكَ بِالإِدْعْسَامِ لِلْغَسَيْرِدَالُـهُ وَبِالْخَفْضِ وَالْكُفَّارُ رُاوِيهِ خُصَلًا رِسَالَتَهُ ٱجْمَعُ وَاكْسِرِالتَّأَكُّمُا أَعْسَلَىٰ وَيَاعَبَاضُمُ وَاخْفِضِ النَّاءَ بَعَدُ فُرْ صَّفَا وَتَكُونُ الرَّفِعُ حَجِّ اللهِ عَدُهُ وعَقَدْتُمُ التَّخِفِيفُ مِن صَعْبَةٍ ولا وكوامِثْلُ مَافِي خَفْضِهِ الرَّفْعُ تُمُكَلَ وَفِي الْعَيْنِ فَامْدُدُ مُقْسِطًا فَجَزاءُ نَوْ وَكَفَّارَةُ نُوِّنُ طَعَامٍ بِرَفْعٍ خَفْ جِنهِ دُمْ غِنْيٌ وَاقْصُرْ قِيَامًا لَهُ مُلِكَ وَضَمَّ اسْتِحُقَّ افْتَحْ لِيحَفْصَ وَكُسْرَهُ وَفِي الْأُوْلِيَانِ الْأُوَّلِينَ فَعِلْبُ صِّلًا رون أوروبا والمرار وسيبتريج وكلاً عيون شيوخاً دانه صحب وكلا وَخَمَّ الْغُيُوبِ يَكْسِرَانِ عُيُوبًا الْ بِيْحُرِّ بِهَامَعُ هُودَ وَالصَّفِّ شَّمُلَلًا مُوبِ مُنِيرُدُونَ شَلِيَّ وَسَاحِرُهُ وَخَاطَبَ فِي هَلُ يَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ وَرَتُكِ رَفْعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُبِّكَ وَلِي وَبَدِي أُمِّي مُصَافَاتُهَا الْعُلَا وَيَوْمُ بَرَفِعٍ خُذْ وَإِنِّ كَلَاثُهَا

سُورَةُ الأنَّعُكَامِ (٤٠)

وصحبة يصرف فتح ضبم وراؤه بِكَسْرِ وَذَكِرُ لَمْ يَكُنُ سَتُ عَ وَاجْلَلْ وَبَارَيْبَا بِالنَّصْبِ شَكَّرُفَ وُصَّلَا

وَفِتْنَتُهُمُ بِالرَّفَعُ غَنْ دِينِ كُعَامِلٍ

وَفِي وَنَكُونَ انْصِنْهُ فِي كُسْبِهِ عُلاَ والاخِرَةُ الزَّوُوعُ بِالْحَفْضِ وَكِلا خِطَابًا وَقُلُ فِي يُوسُفِ عَمَّ أَنْيُطَ لَا خَفِيفُ أَنِي رُحِيًا وَطَابَ تَأُولًا وَعَنْ زَافِع سَهِلُ وَكُمْ مُنْدِيلٍ جَلَا فَتَحْنَا وَفِي الأَغُرافِ وَاقْتَرَبَتْ كَمِلا وَعَنُ أَلِفٍ وَاوْ وَفِي الْكَهُفِ وَصَّلًا نَّا يَسْتَبِينَ صُحَّبُهُ ذَكَّرُواوِ لَا كِن مَعَضِّمِ الْكُسُرِ شَدِّدْ وَأَهْمِلا تُوَفَّاهُ وَاسْتَهُواهُ حَمْزَةً مُنْسِلًا وَأَنْجُيُتَ لِلْكُوفِيِّ أَنْجَىٰ تَحَوَّلًا هِشَامٌ وَشَامٍ يُنْسِيَنَّكَ ثَتَّكَ وَفِي هَمْنِ حُسُنُ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَا المُصِيبٌ وَعَنْعُمَّانَ فِي الْكُلِّ قُلْلاً

نُكَذِّبُ نَصَبُ الرَّفِعِ فَازَعَتْ إِيمُهُ وَلَلَّدَارُجَنَّفُ اللَّامِ الأُخْرَى ابْنُ عَامِرِ وَعَمَّمَ غَلَّا لَايغَقِلُونَ وَيَخْتَهَا وَياسِينَ مِن أُصْلِ وَلا يُكُذِبُونِكَاكُ أرتي في الإستفهام لأعين راجع إِذَافُتِحَتُ سَنَدِدُ لِسِنَامٍ وَهُهُنَا وَيِالْغُدُوةِ الشَّامِيُّ بِالطَّيْمِ هَلْهُ كَنَا وَإِنَّ بِفَيْعِكُمْ نَصُرًا وَبَعْدُكُمُ سَبِيلَ بَرَفَعِ خُذُ وَيَقُضِ بِضَمِّم سَا نَعْمَ ذُونَ إِلْبَاسِ وَدَكَّرَمُضِّجِعَ مَعَاخُفُيَّةً فِي ضَيِّهِ كَسْرُسُعُبَةٍ قُلِاللَّهُ يُنْجِيكُمْ يُتَقِلَ لُمَعُهُمُ وَحَرْفَى رَأْى كُلَّا أَمِلْ مُزْنَ صُحْبَةٍ بِخُلْفٍ وَخُلُفٌ فِيهِا مَعَ مُضُكِر

بُخُلُفٍ وَقُلْ فِي لَهُمْزِ خُلُفٌ يَقَى صَلَا رَأَيْتَ بِفِيْحُ الْكُلِّ وَقَفًا وَمَوْصِلًا يِخُلْفِ أَتَىٰ وَالْحَذُفُ لَمْ يَكُ أُوَّلًا وَوَاللَّيْسَعَ الْحَرْفَانِ حَرِّكُ مُثَقِّلًا شِّفَاءً وَبِالْتَحْرِيكِ بِالْكَنْبِرِكَ فِلْا بإسكانه يَذُكُوعَبِيرًا وَمَنْدَلًا عَلَىٰ عَيْبِهِ حَقَّا وَيُنفِذِ رَصَّندُ لَا عِلُافُصُرُوفَتْحُ ٱلكَسِرُوالرَّفِعِ ثَيِّلاً رُّالُقَافَ حَمَّا حَرَّقُوا ثِقُلُهُ انْجَلَى وَدَارَسْتَ حَقَّ مَدُّهُ وَلَقَدُ حَكَا حِمِّى صُّوْيِهِ بِالْخُلْفِ ذُرَّ وَأُوْبَ لَا وصح بَهُ كُنُو فِ الشَّرِيعِيةِ وَصَّلًا ظِّهِيرًا وَلِلكُوفِي فِي الْكَهُفِ وُصِّالْا وَفِي يُونُسِ وَالطَّوُلِ خَامِيهِ ظُلَّالًا

وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلْ فِي صَّفَايَدٌ وَقِفْ فِيهِ كَالْأُولِيٰ وَيَخُورُأَتْ رَأُوا وَخَفَّفَ نُونًا قَبُلَ فِي اللَّهِ مَثُنَ لَهُ وَفِي دَرَجَاتِ النُّونُ مَعْ يُوسُفٍ أُون وَسَكِّنْ شِيفَاءً وَاقْتَدِهُ حَذْفُ هَائِم وَمُدَّ بِخُلُفٍ مَاجَ وَالْكُلُّ وَاقِثُ وتبدونها تخفون مئ تجعك لونه وَبَيْنَكُمُ ارْفَعُ فِي صَّفَا نَفْتُ رِوَجَا وَعَنَّهُمْ بِنَصِّهِ اللَّيْلِ وَالْسِرْيُ سُتَعَرَّ وَضَمَّانِ مَعُ يَاسِينَ فِي ثُمَرِشَّكَ وَحَرِكُ وَسَكِنَ كَافِيًا وَاكْسِرِانَّهَا وَخَاطَبَ فِيهَا يُؤْمِنُونَ كُمَّا فُسْكَا وَكَمْرُ وَفَتُحُ ضُمُّ فِي قِبَ لَأَحَّمَ وَقُلَ كَلِمَاتُ دُونَ مَاأَ لِفِ تُونِ

وُحُرِّمَ فَنْعُ الضَّيْمُ والْكَسْرِ أَذْعُكُلاً وَشَدَّدَ حَفْضَ مُنْزَلُ وَابْنُ عَامِرٍ وَفُصِّلَ إِذَّتَّنَّ لَيَضِلُّونَ ضُمَّمَكُ يَضِلُوا الَّذِي فِي يُولِينَ ثُنَّا بِتًّا وَلاَ وَضَيْقًامُعَ الْفُرْقَانِ حَرِكُ مُشَقِّلًا رِسَالَاتِ فَرُدُ وَافْتَحُوا دُوْنَ عِلَيْهِ عَلَىٰ كَسِرُهَا إِلَّفُ صَّفَا وَتَوسَّلًا بكنرسوى الكرى وراحرجًا هُكا صِّحِيحٌ وَخِفُ الْعَيْنِ ذُاوَمَ صَّنَ لَا رَبِهِ وَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيُصِعَدُ خِفْ سَاكِنَ دُمْ وَمُسَدِّهِ سَبَأَمَعُ نَقُولُ الْيَا فِالْارْبِعَ غُمِّلًا وتخشرم أان بيونس وهكوف نُ فِيهَا وَيَحْتَ الْمَمْلِ ذَكِرُهُ مَثْ لُسُكُ وَخَاطَبَ شَامِ يَعْمَـلُونَ وَمَنْ يَكُو يَزْعِهِمُ أَكَوْفَإِنِ بِالضَّيْمِ رُبِّتِ كُلَّ مَكَانَاتِ مَدالنُّونِ فِي لَكُلِّ شُعْبَتُهُ <u>ڵۘٲٷڸٳۮؚۿؚؠؙؠٳڶڡۜۧڞؙٮؚؚۺٙٳڡؿۜؠؗؠؙ</u>ؘؙؙؙٚٚۛؗػؙڵۘ وَزَيَّنَ فِي ضَمِّمُ وَكُسْرِ وَرُفْعُ قَتُ وَيُخْفَضُ عَنُهُ الرَّفْعُ فِي شَرِّكًا وُهُمُ وَفِي مُصْعَفِ السَّنَامِينَ بِاليَاءِ مُشِّلًا وَمَفْعُولُهُ بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ فَاصِلُ وَلَمْ لِيُفَ غَيْرُ الظُّرُفِ فِي الشِّعْرِ فَيْصَلَا تَلُمُّمِنُ مُلِيحِي التَّخُولِ لَأَنجُــَهِ لَا كَلِنَّهِ دَرَّالْيُومَ مَنْ لَامَهَا فَلَا دَةَ الْأَخُفَشُ النَّخِوِيُّ أَنْشَدَ مُحُمِّ مِلًا وَمَعْ رَسِمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا دَّنَاكُّافِيًّا وَافْتَحُ حِصَالِّدِكَذِي ْحُلَا وإنْ يَكُنَ ابِّثُ كُفُوِّ صِّدْق وَمُيْتُهُ

غُاوَسُكُونُ الْمُزُرِحَضَنْ وَأَنَّهُوا يَكُونُ كَا فِي بِيهِمْ مَيْتَ هُ كَلَا وَأَنَّا كَسُرُوا شُرَّعًا وَالْخِتِ كُمِّلاً وَأَنَّا كَسُرُوا شُرَّعًا وَالْخِتِ كُمِّلاً وَأَنَّا كَسُرُوا شُرَّعًا وَالْخِتِ كُمِّلاً وَيَأْتِيهُمُ شُآفِ مَع النَّخُلِ فَارَقُوا مَعَ الرُّهِمِ مَلَا هُ خَفِيفًا وَعَدَّلاً وَيَأْتِهُمُ شُآفِ مَع النَّخُلُ فَارَقُوا مَعَ الرُّهِمِ مَلَا هُ خَفِيفًا وَعَدَّلاً وَكُنُرٌ وَفَعْ خَفَ فِي قِيمًا ذَك وَيَا اللَّهُ وَخِهِي مَمَا قِت مُقَلِلاً وَيَعْلَى وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَمُّ لَلا وَيَهِمُ اللَّهُ وَيَعْلَى وَالْإِسْكَانُ صَعَ تَحَمُّ لَلَا اللَّهُ اللْفُولِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعَلِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

كُرِّعًا وَخِفُ النَّالِ كُمْ شَرَفًا عُلاَ وَّتَدُّكُرُونَ الْغَيْبُ زِدْ قَبْلُ سَائِهِ وَضَيِّمَ وَأُولَى الرُّومِ شَيًّا فِيءِ مُثِّلًا مَ الرُّخُونِ اعْكِسْ تُخْرَجُونَ بِفَحْدَةٍ رِضًّا وَلِمَاسُ لِلَّقُمُ فِي حَقِي نَّهُ شَكْلًا عِنُلْفٍ مُضَىٰ فِي الرَّوْمِ الْأَيْخُرُجُونَ فِي وَخَالِصَةٌ أَصْلُ وَلَايَتُكُمُونَ قُلُ لِشُعَبَةَ فِي الثَّالِيٰ وَكُفِّتَحُ شَمْ لَلاَ وَخَفِّفْ سَّ فَأَحُكُمُ وَهَا الْوَاوَدُعَ كَفَى وَحَيْثُ لَعُمُ بِالْكُسْرِ فِي الْعَيْنِ رُبِّكَ سَمَّامَاخَلا الْبَرِّيَ وَفِي النُّورِأُوصِلاً وَأَنْ لَعْنَهُ التَّخْفِيفُ وَالرَّفْعُ نَصْكُ وَلَغُشِي بِهَا والرَّعَدِ ثَقَلَ صُحَبَةً وَوَالشَّمْسُ مُعْ عَطْفِ التَّلاَثُةِ كُمَّ لاَ وَنُشْرًا سُكُونُ الصَّيِّمِ فِي الْكُلِّ ذُلِّلاً وَفِي الغَّلِ مَعْدُ فِي الْأَجْيِرَيْنِ حَفْصُهُمْ

وَفِالنَّونِ فَخُ الصَّمِ شَّافٍ وَعَاصِمُ رَوْى لُونَهُ بِالْبَاءِ نَقَطَةُ اسْفَلَا وَرَامِن اللهِ غَيْرُهُ خَفُضُ رَفْعِ مَ بِكُلِّ رَسَا وَالْحِفُ أَبُلِغُكُمْ حَلَا مَعَ احْقَافِهَا وَالوَاوَزِدُ بَعَدُمُ فُسِدٍ يَ كُفُّواً وَبِالْإِخْبَارِانِ كُمُ عَلَا مَعَ احْقَافِهَا وَالوَاوَزِدُ بَعَدُمُ فُسِدٍ يَ كُفُّواً وَبِالْإِخْبَارِانِ كُمُ عَلَا اللهَ عَلَى الْمُرْتِي وَمِنْ اللهِ مَعَ اللهِ عَلَى المُرْتَى اللهِ مَعَ اللهِ مَعَ اللهِ مَعْمَلُهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهِ اللهُ الل

سَنَقْتُ لُ وَاحْكِسِرُضَمَّ لُهُ مُتَثَقِّلًا وَحَرِّكُ ثُوَّا خُسْنَ وَفِي يَقْلُونَ خُذْ مَعًا يَعْرِشُونَ الْكُسُرُضَمُّ كُنِي صِّلًا

مَعًا يَوْرِشُونَ الْكَشْرَضُمَّ كُذِى صِّلَا وَأَبُىٰ يَعَذُفِ الْيَاءِ وَالنُّونِ كُنِّ لَا شَّفَا وَعَنِ الْكُوفِي فِي النَّهُفِ وُصِلَا وَفِي الرَّشُدِحَ لِكُ وَافْعَ الضَّمْ شُكُشُلَا بِكَسَرِ شَفَا وَافِ وَالاِثْبَاعُ ذُوحُ لَا وَبَارَّنَا رَفْعٌ لِغَدُرِهِ مَا الْجَمَلِي وَإِنَّ الْمُفْعِلَ الْمُحْمِعُ وَلِلْتَدِ كُلِلاً

وَفِي يَعْكُفُونَ الضَّمُّ يُكُسُرُشُّافِيًا وَدُّكَاءُ لاَ تَنُوينَ وَامْلُدُهُ هَا مِنْرًا وَجُمْعُ رِسَالاً تِي خَمْتُهُ ذُُكُورُهُ وَفِي الْكَهْفِ خَسْنَاهُ وَضَمُّ كُلِيهِمْ

وَخَاطَبَ يَرَحُنَا وَلَيْفِرْلِنَا شُنْدُأَ وَمِيمَ ابْنَ أُمَّ الْمُورَمَعًا كُفْقَ صُحِبَةِ

كُمُ أَلَّنُوا وَالْغَيْرُ بِالْكَسْرِعَــدُلَا خَطِئَاتُكُمْ وَحِدُهُ عَنْهُ وَرَفْعُهُ وَمَعْذِرَةً رَفْعٌ سِوىٰ حَفْصِهِم تَلَا وَلَكِنْخَطَايَاتَحَجَ فِيهَا وَنُوحِهَا وَمِثْلُ رَبْيِسٍ غَيْرُهَ لَ يَنِ عَوَّلًا وَبِينِ بِياءٍ أُمَّ وَلِلْمَ زُكُّهُ فُهُ بِخُلْبٍ وَخَفِّفٌ يُمُسِكُونَ صِّمَاوِلًا وَيَيْنُسُ السَّكِنُ بَانَ فَتُحَيِّنِ صَّادِقًا وَفِي الطُّورِفِ النَّانِي ظُهِيرٌ مَعَسَّلاً وَيَقْصُرُ دُرِّنَاتِ مَعْ فَتُحِ تَاكِهِ وَلِ الصُّورِ لِلْبَصْرِي وَبِالْلَدِّكُمْ حَلَا وَالسِينَ ذُمْ غُصَّنَا وَيُكْسُرُ رَفِّعُ أَوْ جِدُونَ بِفَتْ الضِّيِّ والنَّكُسُرِ فُصِّلًا يَقُولُوامَعًا غَيْبٌ خَمِيدٌ وَحَيْثُ يُلُـ ۗ يَذَرُهُمُ شُنَّهَا وَالْيَاءُ غُصُنُ تَهَدَلًا وَفِي النَّخْلِ وَالْأُهُ الْكِسَانِي وَجَرْمُهُمْ <u>ٷڵٷؘ</u>ڎۺؚ<sub>ڴ</sub>ڰٵؙٷؙۺۜٚؽؘٵؽۜڣۜڔٙڝؚڵۘڵ وَحِرْكَ وَضُمَّ الْكُسِّرُ وَامْدُدُهُ هَامِزًا وَيِيْبُهُمْ فِي الظُّلَّةِ أَحْتَلَّ وَاعْتَلَىٰ وَلَايَتْبُوكُمْ خَفَّ مَعْ فَتْحِ بَائِم يُدُونَ فَاضْمُ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أُعُدُلًا وَقُلْ طَائِفٌ طَلِيفٌ رَضِيً حَقَّهُ وَيَا عَذَابِي آيَاتِي مُصَافَاتُهَا الْعُسُكَرَ وَرَيِّى مَهِى بَعُدِى وَإِنِّى كِلاَهُمَا سورَةُ الأنْفَكِ ال وَعَنْ قُنُهُ لِمُ يُرُولِي وَلَيْسَ مُعَدُّولًا وَفِي مُرِدِفِينَ الدَّالَ يَفْتَحُ سَافِعٌ

وَفِي الْكُسْرِحَقّا والنَّعٰاسَ إِنْفَعُوا وِلِا وَيُغَيِّنِي سَمَّاخِفًا وَفِي ضَيِّهِ افْتَحُوا كِن اللهُ وارْفَعْ هَاءَهُ شَاّعَ كُفُّ لَا وَتَخْفِيفُهُمْ فِي الْأَوْلَيْنِ هُنَاوَك يُونَ بِحَفْصِ كَيْدَ الْحَفْضِ عَوْلاً وَمُوهِنُ بِالتَّخِفْيفِ ذَاعَ وَفِيهِ لَمْ هِ الْعُدُومِ إِنْسِرَجَمَّ الضَّمَّ وَاعْدِلا وَلَعِدُوانَ الْفَتْمُ عَمَّ عُلَّا وَفِي وَلِذِيتَوَقُّ أَتِتُوهُ لَكُ مُسُلاً وَمَنْ حِينَ كُسِرْمُظُهُ إِلَّهُ صَّفًا هُدًى عُمِيًّا وَقُلْ فِي النُّورُفُّ اشِيعِكُّتُكُ وبالغيب فيها تخسبن كحمافشا مَةَ السَّلْمَ وَاكْمِرْ فِي الْقِتَالِ فُطِبْصِّلاً وَإِنَّاهُمُ افْتَحَكَّا فِيكًا وَاكْسِرُوا لِشُف وَضُعْفًا بِفَيْحِ الضَّمِّ فَاسِيهِ نُفِّلاً وَثَانِي كُنُ غُصُنُ وَثَالِثُهَا شُوى وَفِي الرَّوِمِ صِّفَ غَنْخُلْفِ فَصْلِ وَالنِّثَ انْ

يَكُونَ مَعَ الْأَشْرَى الْأُسَارَى خَلاَ حَلاَ وَكُونَ مَعَ الْأَشْرَى الْأُسَارَى خَلاَ مَكَا لِلْمَارِقُ وَيَكَمُهُ فِي مَا يَنِ أَفْبَلاً وَلَا يَتِهُمْ بِالْكَشْرِفُرُ وَيِكَمُ فِي مِلْ السَّورَةُ السَاسِورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السُّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَاسِورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ الْسَاسِلَالِ السَّورَةُ السَاسِورَةُ السَّورَةُ السَّورَةُ السَاسُولَةُ السَاسُولُ السَّورَةُ السَاسُولُ السَّورَةُ السَّورَةُ الْسَاسُولُ السَّورَةُ السَاسُولُ السَّورَةُ السَاسُولُ السَّورَةُ السَاسُولُ السَّورَةُ السَاسُلُولُ السَّورَةُ السَاسُلَّةُ السَّلَاسُلُولُ السَّلَاسُلُولُ السَّلَاسُولُ السَّلَاسُلُولُ السُلْسُلِيْسُولُ السَّلَاسُلُولُ السَّلَاسُلُولُ السَّلَاسُلُولُ السَّ

وَيُكْسُرُلا أَيُمَارَ عِبِنَدَا نِن عَسَامِي وَوَخَدَحُقُ مَسُجِدَ اللهِ الأَوَلا عَشِيرَاتُكُمُ بِالْجُمْعِصِّدْقُ وَيَنْوِنُوا عُرَيْرُ رِضَانْضٍ وَبِالْكَسْرِ وَكَلاَ

وَزِدُهُمُزَةً مَضْمُومَةً عَنْهُ وَاعْقِلًا يضاهون ضم الماء يكسِرع اصم صِحَاْبٌ وَلُرُيَغُشُوا هُنَاكَ مُضَلِّلاً يَضِلُ بِضِمّ الْيَاءِ مَعْ فَتْحَ صَسَادِهِ وَرَحْمَةُ الْمَرْفُوعَ بِالْخَفْضِ فَاقْبَلَا وَأَنْ تُقُبَلَ لَلَّذُكِيرُ سَبًّاعَ وِصَالُهُ يُضَمُّ تُعَذَّبُ تَاهُ بِالنُّونِ وُصِّلًا وَتُعُفَ بِنُونِ دُونَ ضَيِّم وَفَكَ أُوهُ بِ مَرْفُوعِهِ عَنْ عَاصِمٍ كُلُهُ اعْتَلَىٰ وَفِي ذَالِهِ كَسُـنُ وَطَائِفَةٌ بِنَصْ وَيَحْرِبِكُ وَرُشِ فَرْيَةٌ ضَمَّهُ جَلَا وَحَقُّ بِضَمِّ السَّوُءِ مَعْ ثَانِ فَنْجِهَا صَلَائِكَ وَجِّدُ وَافْحَ النَّاشَّنَا عَلَا وَمِنْ غَيْمًا الْمَكِى يَعُرُوزَادَمِنُ صَفَانَفَرَ مَعْ مُرْجِئُونَ وَقَدْحَ لَا وَوَجِّدُهُمُ فِي هُودَ تُرْجِئُ هُـُمْرُهُ مَنَاسَىكَمَ كُسْرِ وَبُنْكَاتُهُ وَلَا وَعَمَّ بِلِاً وَاوِ النَّهِينَ وَضُحَّم فِ تُقَطَّعَ فَنُحُ الضَّمِّ فِي كَامِلٍ عَلاَ وَجُرُفٍ سُكُونُ الضِّيِّ فِصَفُوكَامِ لِ فَشَاوَمَهِي فِيهَا بِيَاءَيْنِ حُتِ لَا يَزِيغُ عَلَىٰ فَصِيلِ بِرَوْنَ مُعَاطَبُ سورة يولنس (١٧) حِمَّ غَيْرُحَفْصٍ طَاوَيَا صُحِّبَةٌ وِلاَ وَاجِْعَاعُ رَاكُلِّ الْفَوَاتِجِ ذِ كُوهُ وَهَاصِّفْ رِضَّى ۖ خُلُوا وَتَخْتُجُنَّ حَلَا وَكَمُ صُعْبَةٍ يَاكَافَ وَانْحُلُفُ يَاسِرُ

وَيَجْرِ وَهُمُ أَدُرِىٰ وَبِالِّحُلُفِ مُتِّلًا شَّفَاصًادِقًا حَمَّ عُنْنارُصُحُبَةٍ لَدَى مُرْبَعِ هَايًا وَحَاجِيدُهُ حَلَا وَذُو الرَّالِوَرْشِ بَيْنَ بَيْنَ وَيَ افِعُ نُفُصِّلُ يَاحِقٌ غُلَّاسَ احِرُظُّي وَحَيْثُ ضِيَاءً وَافْقَ الْمُعْزُقُنْبُ لَا وَقُلْ أَجَلُ لِمُرْفُوعُ بِالنَّصِبِ مُ كُلِّلًا وَفِي قُضِيَ الْفَتَحُانِ مَعُ أَلِفٍ هُنَا قِيَامَةِ لَا الْأُولِيٰ وَيا كَالِ أُولِيْ وَقَصْرُ وَلا هُادٍ بِخُلْفٍ زَكَا وَفِي الْ وَخَاطَبَ عَمَا يُشُرِكُونَ هُكَاسِّكَ ذَا وَفِي الرَّومِ وَالْحُــُرُفَيْنِ فِي النَّحَــِلِ أُوَّلِا يُسَيِّرُكُمُ قُلْ فِيهِ يَنْشُ كِكُمُ كُفَى مَتَاعَ سِوىٰ حَفْصِ بَرْفِم تَخَمَّلًا وَالِسَكَانُ قِطْعًا دُونَ رُبِّبٍ وُرُودُهُ ۗ وَفِي بَاءِتَبُلُوالسَّاءُ سَتِّسَاعَ سَكَرُلًا وَيَالَايِهَدِي اكْسِرْصَ فِي اللهِ الله وَأَخْفَىٰ بِنُوحَ مُدِوحُنِفَ سُتِّكُ لُشُكُلًا وَلَكِنْ خَفِيفٌ وَارْفَعِ النَّاسَ عَنْهُمَا وَخَاطَبَ فِيهَا يَجْمَعُونَ لَّهُ مُكلَا وَلَقُرُبُ كُسُرُالضَّمِّ مَعُسَبَأِرْسًا وَأَصْغَرَ فَارْفَعُهُ وَّأَكْبَرُفْيُصَـٰكُمُّ

مَعَ الْمَدِّ قَطْعُ السِّحْرَ حُكُمُ مُنْهَوَّءً السِيَا وَفُفِّ حَفْصٍ لَمْ يُصِمَّ فَيُحُكُلاً

وَتَنَّعَانِ النُّونُ خَفَّ مُدًّا وَمُنَ جَ بِالْفَتَّ وَالْإِسْكَانِ قَبْلُ مُثَقَّلًا وَفِي الْمَثَانِ عَبْلُ مُثَقَّلًا وَفِي الْمَثَانِ عَبْلُ مُثَقَّلًا وَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِنِ لَكُمْ بِالْفَتْحِ حَقُّ رُواتِهِ وَبَادِئَ بَعْدَالدَّالِ بِالْمُتَمْرِحُ لِلْلا فَعُمِيَتِ اضْمُمُهُ وَتَقِلُ شَّذًا عَلَى لَا وَمِنْ كُلِّ نُوِّنْ مَعْ قَدَافُلُحَ عَالِمًا بُنِيَ هُنَانَصُ وَفِي الْكُلِّعُولِا وَفِي ضَمِّ مَعُرَّاهَا سِوَاهُمُّ وَفَتْحُكَ وَسَكَّنهُ زَاكِ وَشَيْحُكُ الْأَوْلَا وَآخِرُلُقُهُمَانِ يُواكِيهِ أَحُسَمَدُ وَغَيْرَ ارْفَعُوا إِلَّا الْكِسَائِئَذَا الْمُلَا وَفِعَمَلُ فَتُحُ وَرُفْعٌ وَنَوِينُوا هُنَاغُصُنُهُ وَافْتَحُ هُنَا نُوسَهُ ذَلًا وَتَشَأَلُنِخِفُ الْكَهْفِ ظِّلْكُجْيُ وَهَا وَفِي النَّمْلِ حِضْنُ قَبُلُ النُّونُ ثُبِّكَ وَيُومِينِهِ مَعْ سَالَ فَافْتَحُ أَتَىٰ رِضَا يُنَوَّنَ عَلَىٰ فَصْلٍ وَفِي النَّخْمِ فُصِّلًا مُّودَمَعَ الْفُرُقَانِ وَالْعَنْكَبُ وبِ لَمْ وَلَعِيْقُوبَ نَصِبُ الزَّفَعُ عَنْ فَاضِلٍ كَّلا غَالِثَوُدِ نَوْنُوا وَاخْفِضُوا رِضَيَّ وَقَصُرُ وَفَوْقَ الطُّورِشَّاعَ تَكُرُّلا هُنَا قَالَ سِلَمُ كُسُرُهُ وَسُكُونَهُ

وَلَا اَبْ اَفْعَ حُدُّ كُ جَالِا بْنِ عَلَمٍ وَوُجَدَ الْمُحِي آيَاتُ الْسِولَا عَيْمَ مَا اللهِ عَلَى مَفَصَلَا عَيْمَ الْمُحْنِ الْمُعْمِ مَا إِنْ عَلَى مُفَصَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَ اللهُ عَلَى مُفَصَلًا وَأَدْعَمَ مَعْ إِلَّهُ مَا مِوالْبُعْضُ عَنْهُمُ وَنُزَعَ وَلَعُبُ يَاءُ حَصَّنِ تَطَوّلا وَرَدَعَ مَعُ اللهُ الل

وَفِي الْمُخْلِطِينَ الْكُلِّ حِصَّنُ بَعْمَلًا وَفِي كَافَ فَتُحُ اللَّامِ فِي مُخَلِصًا تُوَّىٰ فَحَاكِ وَخَاطِبَ يَعْصِرُونَ شَمَّ رَدَلًا مَعًا وَصْلُ حَاشَا حَجَّ ذَأْبًا لِحَفْصِهِمُ نُ دُّارٍ وَحِفْظًا حَافِظًا شُّنَاعَ عُقَّالًا وَّنَكُنَّلُ بَيَاشَّافٍ وَحَيْثُ يَسْتَاءُ نُو بِالإِخْبَارِ فِي قَالُوا أَيَّنَّكَ دُغْفَلاً وَفِتُكِتِهِ فِنْيَانِهِ عَنْ سَنَّ ذَا وَرُد أَسُواا قُلِبُ عَنِ الْبَرِّي بِحُلُفٍ وَأَبْدِلًا وَيَنَّا سُومَعًا وَاسْتَيْأُ سَرَاسَتَنَّا سُوا وَتَكِ وَنُونُ غُلَّا يُوحِي إِلَيْهِ شُنَّا ذًا عَلَا ويُوخى إِلَيْهِمْ كُسُرُحَاءِ جَمِيعِ هَا كُّنَانَّلُ وَخَقِفَكُذِّبُواْثَابِتَّاتَكَا وَثَانِيَ نَبُغُي اخْذِفْ وَشَدِّدُ وَحَرِّكًا أَزَايِي مَعًا نَفُسِي لَيُحْزِنُ نِي حُكَلَا وَأَنِي وَإِنِّي الْحَمُّسُ رَبِّي بِأَرْبَعِ لَعَلِيَ آبَاءِي أَبِي فَاخْدِشَ مَوْحَلَا وَفِي إِخْوَتِي حُزْنِي سَيِيلِيَ بِي وَلِي 

وَزُرْعِ عَنِيلٍ عَنْرِصِنُ وَانِ الْوَلَا لَدَى خَفْضَهَا رَفَعٌ عَلَى حَقَّهُ طُلَا وَذَعْ عَلَى حَقَّهُ طُلَا وَدَّلَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

وَدُونَ غُنَادٍ عَنَّ فَ الْعَنَكَبُوتِ مُحْتُ بِرًا وَهُو فِي الثَّانِ أَنَى رَاشِدًا وَلاَ سِوَى الْعَنكَبُوتِ وَهُو فِي الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْمَاكُونُ الْمِنْ الْعَنكَرُوتِ وَهُو فِي الْمَاكُونُ الْمِنكَوْنَ وَهُو فِي الْمَاكُونُ الْمُكُونُ الْمَاكُونُ الْمُكُونُ الْمُكَافُلُ وَالْمُحَلِّي وَلَيْ الْمُلْوِلُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكَافُلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَفِي الْخَفَّضِ فِي اللهِ الَّذِي الَّغِمُّ عَمَّ خَا لَقُامُدُدُهُ وَاكْثِرُ وَارْفَعِ القَافَ شَّلُهُ لَا وَفِي الْخَفَضِ فِي الْخَفَضِ فِي اللهِ اللهِ

وَرُبَّ خَفِيفٌ إِذْ ثُمَّا سُكِّرَتُ دُنَا ۖ تَنَزَّلُ ضُمُّ التَّا الشَّعْبَةَ مُثِلًا

وَبِالنَّونِ فِهَا وَاكْسِرِ الزَّاى وَانْضِالً مَلائِكَةَ الْمُوفَعُ عَنْ شُّ الْبِعَلَا وَالْمُونِ فِهَا وَالْمُونِ فَي وَلَا الْمُحَدُّ فَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَالُمُدُ فَالْمُونِ وَالْمَالُمُدُ فَاللَّهُ وَالْمُحَدُّ وَلَا الْمُحَدُّ وَالْمُعَدُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُحِدُونُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُعُولُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلُولُ و

وَفِي شُرَكًاى الْخُلُفُ فِي الْمُرَزِّهُ لُهَ لَا وَيَيْبُ نُونُ صُّعَ يَدُعُونَ عَاصِمُ وَمِنْ قَبْلِ فِيهِمْ يَكْسِرُ النُّونَ كَافِعٌ مَعَايَتُوفًاهُمُ لِحَـٰمَزَةً وُصِّلًا وَخَاطِبْ تَرُو اشِّرْعًا وَالْآخِرُ فِي كُلَّا سُمَّاكَا مِلاَيهُدِي بِضَيِّمَ وَفَتُحَةٍ مُؤَنَّكُ لِلْبَصِّرِيِّ قَبْلُ تُقُبِّلُا وَرَامُفِرِطُونَ الْمِرْأَضَا يَتَفَيَّوُا الْ لِشُعْيَةَ خَاطِبْ يَجِحُدُونَ مُعَلَّلِا وَحَقُ صِحَابِ ضَمَّ نَسُقِيكُمُ وُمِعًا نِيَنَّ الَّذِينَ النَّونُ دُّاعِيهِ نُوِّلًا وَطَعُنِكُمُو إِسْكَانُهُ ذَّائِعٌ وَنَجْ وَعَنْهُ رَوَى النَّقَّاشُ نُونًا مُوَهَّلًا مَّلُكُ وَعَنُهُ نَصَّ الْاَخْفَشَ يَاءَهُ وَكُيْسُرُ فِي ضَيْقِ مَعَ النَّمْلِ ذُخُلُلًا سِوَى الشَّامِ صُمُّوا وَاكْسِرُوا فَتُوالَكُمُ

## سُورَةُ الإستراء (١٠)

نُ رَّاوِ وَضَمُّ الْمُسَيْرِ وَالْمُدَّ عِسْدِلًا كَمَىٰ يَبُلُغَنَّ امُدُدُهُ وَاكْمِيرُ شَمَّرُ دَلاَ بَفَيْحُ ذَنَاكُفُؤًا وَنَوِّنُ عَسَلَى كَاعَتِلَا وَحَرِّكُهُ الْمُحِبِّي وَمَدَّ وَجَلَلا بِحُ فَهُ إِلْقِسُطَاسِ كَسُرُشِّذِعَ ۖ لَا وَّذَكِرُ وَلَاتَنَوْيِنَ ذِكُرًا مُكَمَّلًا شِّفَاءً وَفِي الْفُرُقَانِ يَنْكُرُ فُصِّ لَا يَعُولُونَ عَنُ دَارِ وَفِي الثَّانِ يُنِّزِلِا شَفَا وَٱكْسِرُوا إِسْكَانَ رَجْلِكَ عُمَّلًا فَيُغُرِّقَكُمْ وَٱثْنَانِ يُرُسِلَ يُرُسِلَ سُمَّاصِّفُ أَلَيْجُ مِعًا هَمْزَهُ مُسُلَا وَعَمَ نَدَى كِسَفًا بِتَحْرِبِكِهِ وَلاَ وَفِي الرُّوم سَكِّنُ لَيْسَ مِالْحُكُلُفِيُ شَكِلًا

وَيَّتَخِذُواغَيْبُ حُلَالِيَسُـوءَ نُو سَمَّا وَيُلِقَاهُ يُضِيَّمُ مُسْكَدَّا وَعَنْ كُلِّهِمْ شَيِّدُ دُوفَا أُنِّ كُلِّهِك وَبِالْفَتَحُ والتَّرِيكِ خِطًّا مُصَّوبُ وَخَاطَبَ فِي يُسْرِفُ شُهُودٌ وَضَمَّنَا وَسَيْنَةً فِي هَمْزِهِ اضْمُمْ وَهَائِهِ وَخَيْفُ مَعَ الْفُرُقَانِ وَاضْمُمْ لِيُذَكُّرُوا وَفِي مَرْيَمَ بِالْعَكْسِ حَقَّ شِيْحَاؤُهُ سَمَاكِفُلُهُ أَنِّتُ يُسَيِّبُ عَنْ حِمَّى ويخسف حق نونه ويعيدكم خِلَافَكَ فَافْتَحُ مَعْ سُكُونِ وَقَبْصُرِهِ تُفَجِّرُ فِي الْأُولِي كَتَقْتُلَ ثَابِتُ وَفِي سَبِأُحَفَّمُ عَمَا الشُّعَرَاءِ قُلُ

## وَقُلْقَالَالْأُولَىٰكُيُفَ دَّارَوَ صُمَّتَ عَلِتَ رَضَى وَالْيَاءُ فِي رَبِي انْجَلَىٰ سُورَةُ الْتَكَمِّفِ (٢٠)

عَلَىٰ أَلِفِ التَّنُوبِينِ فِي عِوَجًا سَلَا وَسَكْنَةُ حَفْصٍ نُونَ قَطْعٍ لَطِيفَةٌ م بَلُ رَانَ وَالْبَاقُونَ لَاسَكُتَ مُوصَلاً وَفِي نُونِ مَنْ رَاقِ وَمَرْقِ دِنَا وَلَا وَمِنْ بَعْدِم كَسُرَانِ عَنْ شُعُبَةُ اعْتَلَىٰ وَمِن لَدنِه فِي الصِّيمَ أَسُكِنْ مُشِمَّهُ وُكُلُّهُ مُ فِي الْمُسَاعَلِيُّا صَلِهِ بَسَلاً وَضُمَّ وَسَكِّن ثُمَّ صُنَّ لِعَثْين وَقُلْ مِرْفَقًا فَنْحُ مُعَ الْكَسْبِرِعَ مَنْكُ وَتُزُورُ لِإِشَّامِى كَتَحْمَرُ وُصِّلًا وَجُرُمِيُّهُمُ مُلِّئْتَ فِي الَّلَامِ ثَقَكَ لَا وَتَزَّاوُرُالِتَّغُفِيفُ فِي الزَّايِثَابِتُ وَفِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَمُنْ كُرَّةً حَسَلًا بِوَرْقِكُمُ الْإِسْكَانُ فِي صَّفْوِحُلُوم وَتُشْرِكَ خِطَابٌ وَهُوبِالْجَنْرِمُ كُلَّالْ وَحَذُفُكَ لِلسَّنِينِ مِن مِالْةِ سِنَّنَفَ بِعَ فَهُ وَالإِسْكَانُ فِي الْمِيمِ حُصِّلًا وَفِي تُرْضَمُنِهِ يَفْتَحُ عَاصِمُ وَفِي الْوَصْلِ لَكِنَّا فَهُدَّلُهُ مُسَكَّ ودع ميم خيرًا مِنْ هَا خَكُمُ ثُنَّابِتِ عَلَى رُفْعِهِ حَ بُرُسَكِّعِيدُ تَّأُولًا وَدَكِرُتَكُنُ شَافٍ وَفِي الْحَقِّ جَرُهُ نُسَيِّرُ وَالَى فَتَحَكَمَا تَقَرُّمُكَ وَعُقَبًا سُكُونُ الصِّمْ نُصْ فَتَى وَيَا

وَنُومَ يَقُولُ النُّونَ حَمَّزُةُ فَصَّلا سِويٰ عَاصِمِ وَالْكُسُرُ فِي الَّالِمِ عُتَّوِلًا وَمَعْهُ عَلَيْهِ اللَّهَ فِي الْفَيْحُ وَصَلَا وَقُلُأُهْلَهَا بِالرَّفِعُ رَاوِيهِ فَصَلَا وَبُونَ لَدُنِّي خَفَّ صَاحِبُهُ إِلَىٰ تَخِذْتَ فَيَفِّفُ وَأُسِرِ اكْاءَدُمُ حُلا وَفُوقَ وَخَتَ الْمُلُكِ كُلْفِيهِ ظَلَّا لَا وكامِيةٍ بِالْمَدِّ صُعُبِّتُ كُلَا جَزَاءُ فَنَوِّنُ وَانْصِبِ الرَّفْعَ وَاقْبُ لْأَ قِ الضَّمُ مُفْتُوحٌ وَيَاسِينَ شِّدْعُلاً وَفِي يَفُقِمُ وَنَ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ شُكِّلًا خَرَاجًا شَّفَا واعْكِسْ فَخَرْجُ لَهُ مُلاَ مَعَ الضِّمِ وِالصِّلْفَيْرِعَ نَشُعُبَهُ الْمُلَا لَدَى رَدْمًا اللَّهِ فِي وَقَبْلُ كُسِر الْولَا

وَفِي النُّونِ أَنِّثْ وَالْجِبَالَ بَرُفِيهِمْ لِهَلِيكِهِمْ صَمُّوا وَمَهْلَكَ أَهْلِهِ وَهَاكُسْرِأَنْسَانِيهِ ضُمَّ بِحَفْصِهِمْ لِتِزِقَ فَخُ الضَّمْ وَالْكَسْرِغَيْبَةً وَمُدَّوَخُفِّفُ يَاءَ زَاكِيَةً سُمَّا وَسَكِّنُ وَأُشْمِهُ ضَمَّةَ الدَّالِ صَّادِتًا وَمِنْ بَعْدُ بِالتَّخْفِيفِ يُبُدِلَ هَمْهُنَا فَأَتُّعُ خَفِّفُ فِي الشَّلاسَةِ ذُاكِرًا وَفِي الْهُمُّزِيَا وْعُنْهُمُو وَصِعَابُهُمْ عَلَىٰحَقِّ السَّدَيْنِ سُدًا صِعَابِ حَقْ وَلَأَجُوجَ مَأْجُحَجَ الْمِبْزِ الْكُلُّ نَاصِرًا وَحَرِّكَ مِهَا وَالْمُؤْمِنِ بِينَ وَمُ لَهُ وَمَكْنِنِي أَظْهُرُدُلِيلًا وَسَكَّنُوا رُّرِ وَرُورِي كَاحَقُه ضَمَّاهُ واهْبِرُّ مُسَكِّبًا

وَلَاكَسُرَ وَالِدَّأُ فِيهَا الْيَاءَ مُبُدِلًا لِشُعُبَةُ وَالنَّانِي فُسَّاصِّفٌ بِحُلْفِهِ بقَطْعِهِمَا وَالْمَدِّبَدُّءًا وَمُوْصِلًا وَزِدُقَبِلُ هُزَ الْوَصْلِ وَالْغَيْرُفِيهِ مَا وَأَنْ تَنْفُدَا لَنَنَاكِيرُ شَيًّا فِي سَّـَأُوَّلاً وَطَاءَ فَا اسْطَاعُوا كِحَمْزَةَ شَدُوا وَمَاقَبْلَإِنْ شَاءَ الْمُضَافَاتُ بَحُتُكُ تَلَاثُ مَعِي دُونِي وَرَيِّي بِأَرْبَعِ

سُورَةُ مَرْبِكِمُ (١١)

وَحُرْفَا يَرِثُ المُجْرِمِ خُلُورِضً وَقُلَ خَلَقْتُ خَلَقْنَاشُّاعَ وَجُهَّا مُحَكَّلْاً وَخُمُ بُكِيًّا كَشُوهُ عَنْهُ مَا وَقُلُ عُتِّاصُلِيًّا مَمْ جُثِيًّا شُّنْدًا عَلَا عِخُلُفٍ وَنِشَيًّا فَتُحُهُ فَائِذُ عُلَا وَهَمْرُأُهُبُ بِالْيَاجُرِي كُلُوكُمُ لُوكُمُ وَمَنْ نَحَتُهَا الْسِرُ وَاخْفِضِ الدَّهُ عَنْ شَدَّا

وَخَفَّ لَتَ اقَطُ فُ اصِلًا فَتُحَمِّلًا

وَالِضِّمِّ وَالتَّخَهُٰفِ وَالْكَسْرِحَفُصُهُمُ ۗ وَفِى رَفْعِ قَوْلُ الْحُقِّ نَصُبُ نَٰدِكُّلَّا وَكَسُرُ وَأَنَّ اللَّهَ ذَٰ اللَّهِ وَأَخْبَرُوا بِخُلِّفٍ إِذَا مَامُتُّ مُوفِينَ وُصَّلًا دُنَارِئْيًا ابْدِلُ مُدُغِّا أَبْسِطًا مُلكَ وَنُغُخِيخُ فِيفًا رُضُ مَقَامًا بِضَمِه شِّهُاءً وَفِي نُوجٍ شُّهُا حَقِّكُ وَلَا

وَفِي اوْفِ الشُّورِي يَكَادُ أَتِي رَضًّا وَطَالِيَقَطَّنِ ٱلْمِرُواغَيْرَ أَثْمَكُ لَا وَفِ التَّاءِنُونُ سَاكِنُ حُجَّ فِي صَّفَا لَمُّ الرَّفِي الشُّورِي خَلاصَّفُو، وَلِا وَدِينَ وَاٰنَا بِي مُصَافَاتِهُ الْعُلَا وَرَا فِي وَاجْعَلْ لِي وَإِنِّي كِلاَهُمَا سورَةُ ط له (١٦) رُحُزُةً فَاضْمُمُ كُسُرَهَاأُهُ إِدِ امْكُ شُوا مَعًا وَافْتَحُوا إِنِّي أَنَا ذُاتِعِمًا عَسِلًا وَنُونَ ﴾ اوالنَّازِعَاتِ طُوءِ ثُكَا وَفِي اخْتُرُتُكَ اخْتُرُاكَ فَازَوْتَقَلَا وَٰلَا وَشَامٍ قَطْعُ أَشْدُدُ وَضُمَّ فِي ابْ تَبَدَا غَيْرِهِ وَاضْمُرُ وَأَشْرِكُهُ كُلَّكُكُلَّ مَعُ الزُّخُ رُفِ اقْصُرُ بِعُدُ فَتْحَ وَسَاكِ نِ مِهَادًا ثُوِّي وَاصْمُهُ سِويً فِي تُحَدِّكُمُ وَيَكْمِرُ وَاللَّهِ مِ وَفِيهِ وَفِي سُدِيًّ مُمَالُ وَقُوفٍ فِي الْأُحْمُولُ مَأْصَدَكُ فَيَسْعَتَكُمْ ضُمُّ وَكَشَرُصِ حُكَّا بَهُ مُ ۚ وَتَخْبَيفُ قَالُوا إِنَّ عَنَّا إِلَٰهُ ذُلَا دَنَا فَاجْمَعُواصِلُ وافْتِحَ الْمِيمَ حُمَّوَلاَ وَهٰذَيْنِ فِي هَالْدَانِ حَجُّ وَثِقِتُ لَهُ وَقُلْ سَاحِرِسِ عُرِشَنُهُ اوْتَلَقَفُ آرْ فَعِ الْجُزْعُ مَعْ أَنْنَى يُعَيَّلُ مُقْسِلِلًا

شَّفَا لَا يَخَفُ بِالْقَصْرِ وَالْجُرْمِ فَصِلاً وأنجيتكم واعنتكم مارزقتكم وَفِي لَامٍ يَعْلِلْ عَنْهُ وَافَى مُحَـــلَّلاً وَحَافِيَعِلَّ الضَّمْ فِيكَسُرِهِ رِضًّا نَهُيٌّ وَحَمَلْنَاضَمُ وَالْمِيرُمُثَقِّلًا وَفِي مُلْكِنَا صَمَّ شَفَا وَافْتَحُوا أُولِ شَنَّا وَبِكُمْرِ اللَّامِ تُخَلِّفَ مُحَلَّا كَأَعِنْدَحُرُمِي وَخَاطَبَ بَبْصُرُوا وَفِحْيِهِ إِفْتَحْ عَنْ سِوىٰ وَلَدِ الْعَكَلَا دَرَاكِ وَمَعْ يَاءٍ بِنَنْ فُحُ ضَلَمُهُ وَأَنْكَ لَإِفِي كَشِرِهِ صِّفَوَهُ ٱلْعُكَلَا وَبِالْقَصْرِلِكَكِيْ وَاجْزِمْ فَلَا يَحَفْ وَبِالضِّمُ تُرْضَى صِّفَ رِضًّا يَأْتِهِكُمُ مُسُوَّكُ مَثُ عَنْ أُولِحِ فَظٍ لَعَلَى أَخِي حُكَا وَذِكْرِي مَعًا إِنِّي مَعًا لِي مَعًا ل سُورةُ الأنبياءِ عَلَيْهِ السَّلام (١) وَقُلْ أُولَمُ لَا وَاوَدُارِيهِ وَصَّلَا وَقُلْ قَالَ عَنْ شُهْدٍ وَآخِرُهَا عَلَا وَتُسْمِعُ فَتُحُ الضِّمْ وَالنَّكَسْرِ غَيْبَةً صِوى أَيْحَضِي وَالصُّمَّ بِالزَّفِيمَ وَكِيلًا وَمِثْقَالَ مَعْ لُقُتُمَانَ بِالرَّفْعِ أَكْمِ لَا وَقَالَ بِهِ فِي النَّمَٰ لِل وَالرُّومِ دَارِمُ لِيُصِّنَكُمُ صَّافًا وَأُنِثَ غُنِّ كُلُا جُذَاذًا بِكُسِرِ الضِّمَ زَاوِ وَسُنُوبُهُ

وَسَكَّنَ بَيْنَ الْكُسُرِ والْقَصْرِصُحُبُّ

وَحِرْمٌ وَكُنْجِي اخْدِفْ وَثَقِّلُ كُنْدِي وَلَا يَعْمِلُ اللهِ الْمُكَابُ اجْمَعُ عُنْ فَيْدًا وَمُضَافُكا

مَهِى مَسَّخِى إِنِّى عِبَادِى مُجِّتَكَلَّا سُورَةُ الْحَسِّجِ (١٠)

سُكَارِىٰمُعَاسَكُرِیٰشُفَا وَمُحَدِّرُكُ لِيَقُطُمُ بِكَنْرِالْلَامِ كُمْجِيدُهُ حَكَلَا لِيُوْفُواابْنُ ذَكُوَانٍ لِيَطَّقُفُوا كُ لِيَقْضُواسِوىٰ بَيِّمْ نَفْتَ رُجَّـكَا ورفع سواء غيرح فص تنخلا وَمَعْ فَاطِ الْصِّبُ أُوْلُوا النَّطِ أَلْفَتِ يُوَفُّوا فَيَكُهُ لِشُعْبَةَ أَثْفَ لاَ وَغَيْرُضِكَا إِنْ الشَّرِيعِكَةِ ثُمَّ وَلُهُ مَعًامُنُسَكًا إِلْكُنْرِفِ السِّينِ مُثَّلُسُكُ فَتَخْطَفُهُ عَنْ لَافِعِ مِثْلُهُ وَقُلْ يدُافِعُ وَالْمُضْمُومُ فِي أَذِنَ أَعْسَلَى وَيَلْفَعُ حَقَّ بِينَ فَعَيْهِ سَاكِنُ نَعَمَّعُلُوهُ هُدِّمَتُ خَفَّ إِذْ دَلاَ نَعُمُ حَفِظُوا وَالْفَتُحُ فِي تَا يُعَالِلُو يعَدُّونَ فِيهِ الْغَيَبُ سُكَ ايَعَ دُخُلُلاً وَيَصْرِيُّ الْفَلَكُمَّا بِتَاءٍ وَصَيِّبِهِ نَحُقُ إِلَامَدِّ وَفِي الْحِيمِ ثَقَّ لَا وَفِي سَبَإُحُرُفَانِ مَعْهَا مُعَاجِزِي

## وَالْاَوْلُ مَعْ لَقُتُانَ يَنْعُونَ عَنْ لَبُوا سِوى شُعَبَةٍ وَالْيَاءُ بَيْتَى جَلَا لَا وَلَا وَلَهُ مَا لَكُوْمِنُونَ (١)

صَلَاتِهُ شُّافٍ وَعُظَّاكَٰذِي صِّلًا أَمَانَاتِهُمْ وَحِدْ وَفِي سَالَ دُارِيكًا مَعَ الْعَظْمَ وَاضْمُ وَالْسِرِ الضَّمَّ حَتُّ مُ بِيِّنْبُ وَالْفَتْدِي صِينَاءَ ذُلِّلاً وَضَمُ وَفَعٌ مُنْزِلاً عَنْ يُرْشُعُبَةٍ وَنُوَّنَ تَارَّا حَقَّهُ وَاكْسِرِ الْوِلَا جُرُونَ بِضَيِّمَ وَأَكْسِرالضَّمَّ أَجَسُلا وَأَنَّ تُوَىٰ وَالنُّونَ خَفِفٌكُفَّى وَتَهَـُ وَفِي الْمُنَاءِرَفِعُ الْجَرَعَنُ وَلَدِ الْعَسَلَا وَفِ لَامِ لِلْهِ الأَخِيرَتِينَ حَذْفُهَا حُ شِفُوتَنَا وَامْدُدُ وَجَرِكُهُ شُكْلًا وَعَالِرُخَفُضُ الْفَعِعَن نَفَيَر وَفَتْ عَلَىٰ صَيِّهِ أَعْطَى شِيفَاءً وَأَكْمَلًا وَكَسُرُكَ سُخُرِّاً بِهَا وَبِحِسَادِهَا نَ فِالصَّرِّفَةُ وَاكْسِرِالْجِيمَ وَاكُمُلَّا وَفِي أَنَّهُمُ كُلُهُ لِرُشِّرِيهِ لِنَّا وَتُرْجَعُو شُّفَا وَبَهَا يَالْكَ لِيَّ عُسُلِلًا وَفِي قَالَ كُمْ قُلُ دُونَ شَيِّكَ إِنَّ عَلَيْهُ

سُورةُ النُّور (٨)

وَحَقُ وَفَرَضُنَا نَفِتِ لَا وَرَأْفَةُ بَحْرَكُ لَلْحَتِى وَأَرْبُعُ أُولًا صِحْفًا لِلْحَقِيقِ وَأَرْبُعُ أُولًا صِحْفًا لِنَحْقِيفُ وَالْكَسُولُ أُدُخِلًا

وَغَيْرِأُولِي بِالنَّصْبِ صَّاحِبُهُ كُلَّا وَيُرْفَعُ بَعُدُ الْجَرَّ لَيْتُهَدُّ سُتُّ الِّعُ وَدِيُّ ٱلْمِرْمَةُ وَجُدَّةً رَضِكَ وَفِمَدِّهِ وَالْمُمُزِمُعُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ وَلَكُرُتُهُ عَلاَ مؤيّر مس شرعًا وحقّ تفعّلاً يُسِمَّ فَتُحُ الْبَاكَّذَ احِينَ فَيُوقَدُاكُ وَمَانَوْنَ الْبَرِي سَحَابُ وَرَفْهُمُ لَدَىٰ ظُلُاتٍ جَـُرَدُارٍ وَأَوْصَلَا كَا اسْتَخْلُفَ اضُمْمُهُ مَعَ الْكُسْرِصُّ ادقِياً وَفِي سُبِدِلَنَّ الْخِفْثِ صَصّاحِبُ هُذَّلاً وَكَالِن تُلاثَ ارْفَعْ سِوي صُحَبِّةٍ وَقِينَ وَلاَوَقَفَ قَبْلَ النَّصْبِ إِنْ قُلْتَ أُبُدِلاً سُورَةُ الفُرْقِكَ ان (٧) وَيُكُلُ مِنْهَا النَّوُنُ سَنَّاعَ وَجُزْمُنَا وَجَعُلُ بَرْفِعٍ ذَلَّ صَّافِيهِ كُحَّالًا وَخَشْرُكَادُ الرِعُلَافَيَ تُولُدُ نُو نُسَامٍ وَخَاطِبُ تَسَتَطِيعُونَ عُكَرَ وَنُزِلَ زِدْهُ النُّونَ وَارْفَعُ وَخِفَ وَالْمَ لَمَلاَئِكُهُ الْمَرْفُوعُ يَنْصُبُ ذُّخَلُلاً تَسَقَّقُ خِفَّ الشِّينِ مَعْ قَافَ غَالِبُ وَيَأْمُرُشُّافٍ وَاجْمَعُوا سُرُجِاً وَلاَ يضاعَفُ وَيُغَادِرُفُو جَرْمٍ كَذِي صِلا وَلَمُ يُقَارِّوُوا اصْمُ عَمَّ وَالْكُسُرِضَمُ تَقِيْ وَوَخَدَ ذُرِّنَا إِنَّا حِنْظُ صُحِّبَ إِنَّ وَيَلْقُوْنَ فَاضَمُنُهُ وَكُرِكُ مُتَقِلًا سِوِيْ شَخْبَةٍ وَيَلْقُونَ فَاضَمُنُهُ وَكُلِكَ مِنْ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِ اَذِرُونَ الْمَدُمُ الْلَّ فَارِهِبِ نَدَاعً وَخَلَقُ اصْمُ وَحِرْكُ بِهِ الْعَكَلَا وَنَا لَا لَكُلَا مَا الْعَكَلَا مَا الْعَلَا مَا الْعَلَا اللَّهُ مَا الْحَدُونَ اللَّهُ مَا الْحَدُونَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْم

سُورةُ النَّمَةُ لل (١٢)

شَابِ بِوُنِ ثِنَّ وَقُلُ كِأْتِكِنَى ذَنَا مَكُنَا فَعَ ضَمَّةَ الْكَافِ نَوْفَ لَا مَعَاسَبَا أَفْعَ دُونَ نُونٍ جَعَّهُ هُدَى وَسَكِّنه وَانُو الْوَقْفَ نَهُ رُومَنَدُلاً مَعَاسَباً افْعَ دُونَ نُونٍ جَعَّهُ هُدُى وَسَكِّنه وَانُو الْوَقْفَ نَهُ رُومَنَدُلاً الْاَيَعَ عُدُوا وَقِفَ مُبْتَكَلَّ الله وَإِنَّ الْمَعْدُوا وَقِفَ مُبْتَكَلًّ الله وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَيْرُ أَدْرَجَ مُبُدِلاً وَقَدْ لَا يَا مَعْمُولاً وَأَنْ أَدْعَمُوا وَقِفَ لَكُمْ وَلَيْسَ مَعْطُوعٍ فَقِفُ أَيْسِعُكُوا وَلِا وَقَدْ لَيَسَمَعُ مُعْطُوعٍ فَقِفُ أَيْسِعُكُوا وَلَا وَلَا مَقَعُولاً وَأَنْ أَدْعَمُوا بِلَا وَلَيْسَ مَعْطُوعٍ فَقِفُ أَسْعِكُوا وَلَا

وَكُونُونَ خَاطِبُ يُعُلِنُونَ غُلِي رَضًّا تَمِدُّونَنِي الْإِدْغَامُ فَازَفَتَقَلَا مَعَ السُّوقِ سَاقِيمًا وَسُوقِ اهْزُوانِّكَ وَوَجْهُ بِهَ مِزِيمُ لَهُ الْوَاوُ وَحِكَ لَا نَعُولَنَّ فَاضْهُمُ رَابِعًا وَنُبَيِّتُ نَهُ وَمَعَّا فِي النَّوْنِ خَاطِبُ شَّمْرُدُلا وَمَغَ فَيْحُ أَنَّ النَّاسَ مَابَعَدَ مَكْرِهِمٌ لِكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نِنْدٍ حَمَّ لَا ۖ " وَشَيْدُهُ وَصِلُ وَامْدُهُ بَهِلِ اذَارَكَ أَلَّذِي نَّكَ افْبُلُهُ يَذَّكُرُونَ لَنَّهُ حُلُلًا بهادى مَعَامَ دِى فَسَا الْعُرْمِي نَاصِبًا وَبِالْيَالِكِ لِي قِفَ وَفِي التَّرُومِ شَصَّمُ لَلَا وَاتُوهُ فَاقْصَرُ وَافْتُحَ الضَّمَعِتْ لُمُهُ فَشَاتَفْ لُونَالْفَيُبُ حَقَّ لَهُ وَلَا وَمَالِي وَأُوزِعُنِي وَإِنِّ كِلَاهُمُمَا لِيَبْلُونِ الْيَاءَاتُ فِي قَوْلِ مَنْ سَلَا سُورةُ القَصَيص (٧) وَفِي نُرِيَ الفَحُّانِ مَعُ أَلِفٍ وَبِيا يُهِ وَثَلاثُ رُفعُهُ ابَعْدُ شُكِّكِ لَا وَحُزْنَا بِعَيْمَ مُع سُكُونٍ شُّفَا وَيَعُد لَدُرَاضُمُ وَكُسُرُالضَّيْمَ ظُّامِيهِ أَنْهَا لَا

وَجِذْوَةٍ إِضْهُمْ فُرْتَ وَالْفَتُهُ نَلْ وَصَحَهُ مَبُّكُمْ فَهِمْ الرَّفْبِ وَاسْكِنْهُ ذُبَّلًا وَقُلُ قَالَ مُوسَى وَاحْذِفِ الْوَاوَدُخْلُلا نَمَا نَفُ إِلضَّمْ وَالْفَتْحِ يَرُجِعُو وَنِهِ إِن ثِقَ فِي سَاحِرَانِ فَتُمَّالًا وَيُجْبَىٰخَلِيطٌ يُغَقِلُونَ حَفِظْتُهُ وَفِي خُسِفَالْفَحَيُّانِ حَفُصُّ تَغَلَّلُا وَعِنْدِى وَدُوالشُّنُا وَإِنِّ أَرْبَكُ لَعَلِي مَعَارَتِي كَلاثُ مَعِيعُ عُكَلَى سورة العنكبوت (١) برواصح فأخ خاطب وجرك ومتفى الن للشاءة حتا وهنوجيث كتألأ مَوَدَةً الْمُرْفِعُ حَقِي رُواتِ وَنُوِنْهُ وَانْصِبُ بُنِيكُمُ عُمُ صَّنَٰ لَا وَيَدْعُونَ نَجُمُ مَافِيظٌ وَمُوجِدٌ هُنَاآيَةٌ مِنُ رَبِيمُ حُبُ لَا لَكُ مِنْ رَبِيمُ حُبُ لَا لَكُ وَفِي وَنَقُولُ الْيَاءُحِصُ نُ وَيُرْجَعُو ۚ نَصَّفُو ُوَحَرُفُ الرَّوْمِ صَّافِيهِ حُلِّلاً وَذَاتُ ثَلاثٍ سُكِّنَتُ بَانُبُوِيَّتُ. يَنَمَمُ خِفِّهِ وَالْمُعَرُولِلْيَاءِ شَمْ لَلاَ وَإِسْكَانُ وَلُ فَاكْسِرُكَمَا حَبِّجَ جَالَدى

وَرَبِي عِبَادِعِ أَرْضِيَ الْسَابِهَ الْجُلَكُ

### ومن سُورة الروم إلى سُورة سكباً (١٧)

وعَاقِبَهُ الثَّانِي سَمًّا وَبِئُونِ نُدِيقُ زُكَا لِلْعَالِمِينَ اكْسِرُواعْلَلَا أَنَّ وَاجْمَعُوا آخَارِكُمْ شُكُرُفًا عَسُلًا لزَيوُ إخِطَابٌ ضُم وَالوَاوُسَكِنَ وَرَجُمَةُ ارْفَعَ فُ إِئِزًا وَمُحَصِّلًا وَيَنْفَعَ كُوفِي وَفِي الطَّوْلِ حِصْبُ تُصَعِّرُ بِمَدِّخَفَّ إِذْ شُرْعُهُ حَلَا وَيَتَّخِذَ الْمَرْفُوعُ عَيْرُصِحِتَ إِيهِمْ وَضَمَّ وَلاَ تَنْوِينَ عَنْ حُسِّينَ أَعْتَلَى وَفِي نِغَهُ حَرِكَ وَذُكِرَ هَكَ أَوْ فَكُ سِوَى ابْنِ العَلَاوَالْبَحُرُأُخْفِي سُكُونِهُ فَشَاخَلُقَهُ التّحْرِيكُ حِصْنُ تَطَوَّلاً لِاصَبُوا فَاكْمِرُ وَخَفِّفْ شَّنَّا وَقُلْ بَمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنَّ وَلِدِ الْعَلَا ذُكَاوَبِيَاءٍ سَاكِنِ حَبَّ هُمُسَّمَلًا وَبِالْمُمْرِكُ لَاللَّاءِ وَالْيَاءِ بَعْلَهُ وَكَالْيَاءِ مَكُسُورًا لِوَرْشِ وَعَنْهُمَا وَقِفْ مُسْكِنًا وَالْمُنَزُرُ لَكِيهِ بُجِّلًا وَفِي الْمَاءِ خَفِفٌ وَامُدُدِ الظَّاءَ ذُبَّكَ وتظاهرون اضممه واكسير لعساجم هُنَاوَهُنَاكَ الظَّاءُ خُيِّفَ نُوْفِ لَا وَخَفَّفُهُ ثَلْبُ وَفِي قَدْسَمِعُكَمَا عِيْ مَعَاب وَحَقَّ صِحَابٍ قَصْلُ وَصَـلِ الظُّنُونَ وَالنُر

رَسُولَ السَّهِيلَا وَهُوَفِي الوَقْفِ فِي الْحَلَا

MINIME MINIMENTAL MARKET MINIME TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PARTY

مَقَامَ لِحَفْصُمُ وَالثَّانِ عُمُّ فِللهُ وَقُصْرُ كُلًّا حَتَّى يُضِكَ عَفُ مُثَقَّ لَا وَفِي الْكُلِّضَمُّ الْكَسْرِفِ إِسْوَةٌ نَالْكُ نُحْسُنٍ وَتُعِلُ نُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمْلًا وَبِالْيَا وَفَيْتُم الْعَيْنِ رَفُعُ الْعَسَلَابَ حِصْهِ يَحِلُّ سِوَى الْبَصْرِي وَخَاتِمَ وُكِّكُ وَقِرْنَ افْتَحَ اذْ نُصُّوا يَكُونَ لَكُنُونَى كُنَّى كَيْزًا لَقُطَ أَ تَعْتُ نُفِّ لَا بِفَيْحٍ كُمَّا سَادَاتِنَا اجْمَعُ بِكَسْرَةٍ سُورةُ سَسَباً وفَاطِسْر (١١) ضِهِ عُمُّ مِنْ رَجْ زِأَلِبٍ مَعَا وِلاَ وَعَالِم قُلُ عَلَّامٍ شُكًّاعَ وَرَفْعُ خَفْ وَيَخُسِفُ ذَنَتُ أَنسُقِطُ بَهَا الْيَاءُ شُمَّلَكُ عَلَى رَفْعِ خَفْضِ للِّيمِ ذُلَّ عُلِيمُ ۗ نُ هَنَزَتِهِ مُنَاضٍ وَأَبْدِلُهُ إِذْ حَسَّكُ وَفِي الرِّيِحَ رَفُعْضَعٌ مِنْسَأَلَةُ سُكُ وَفِي الْكَافِ فَافَتَحُ عَلْلِاً فُتُحَجَّلًا مَسَاكِنِهِمُ سَكِّنْهُ وَاقْصُرُعُلَىٰ شُذًا رَوْنُهُ اللَّهُ مِنَّابَأَكُلِ أَضِفَ حَكَ بُخَازِي بِيَاءٍ وَافْتِحَ الزَّايَ وَالْكَفُو ٥٠٠٠ وَصَدَّقَ لِلِكُونِيِّ جَاءَمُثَقَّكُ وَحَقّ لِوا بَاعِدُ بِهَصْرِمُسَكُلَّدًا وَمَنْ أَذِنَ اضْمُ خُلُوشٌ عِ لَسَالُسَاكُ وَفُرِي كُنُهُ الضَّمِّ وَالْكُسُرِكُ السِلَّ مَنَاوُشُ حُلُوا صِحْتُبَةً وَتَوَصِّلًا وَفِي الْمُزُفِّةِ التَّوْجِيدُ فَازَ وَبُهَ حُرُالتً

وَأَخِي عِبَادِى رَبِّي الْيَا مُصَافَهَا وَهُلَ رَفْعُ عَيُرُ اللهِ بِالْخَفْضِ اللهِ عَلَا وَهُلَ رَفْعُ عَيُرُ اللهِ بِالْخَفْضِ اللهِ عَلَا وَعَجْبَى بِياءِ ضُمَّ مَعْ فَ يَجْ زَاسِهِ وَكُلَّ بِدِازَفَعْ وَهُوَعَنُ وَلَدِ الْمَ لَلَا وَفَعْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

وَمَاعِكَ مُعُذِفُ الْهَاءَ صُحْبَ الْهِ وَخَفِّفُ فَعَرَّ الْمُنْعَةُ مُحَدِمُ لَا وَمَاعِكَ مُعُذِفُ الْهَاءَ صُحْبَ أَنَّ وَوَالْفَتَرَا وَقُعُهُ شَمَا وَلَمَّدُ مَكَ مِلَا وَمَاعِكَ مُعُونُ افْتُحَ شَمَا وَلَمَّدُ مَكُ مِلَا وَخَاعِضُونَ افْتُحَ شَمَا الْدُواْخُفِ مُحَلًا وَخَاعِضُونَ افْتُحَ شَمَا الْدُواْخُفِ مُحَلِّا وَكُمْ رُفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ وَاقْصُر اللَّامَ شَمَّ لَشُكُلا وَسَعَى وَاقْصُر اللَّهَمَ شَمَّ لَمُسُكُلا وَسَعَى وَاقْصُر اللَّهَمَ شَمَّ لَمُسُكُلا وَقُلُجُ اللَّمَ مَنْ اللَّهَ مَنْ اللَّهَمَ اللَّهَمَ اللَّهَمَ اللَّهُمَ اللَّهَمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ ا

وَصَنَّا وَزَجَّرا ذِكْرًا ادْغَتَ مَحْسَنَةٌ وَدُوُّا بِلاَرُوْمِ بِهَا التَّا فَنَدَّتُ لَا وَخَلَّادُهُمُ بِانْخُلُفِ فَالْمُلُقِبَ اتِ فَالْهُ مَعْبِراَتِ فِي ذِكْرًا وَصُبْحًا فَحَصِّ لَا

صِبُواصَفُوهُ يَسَمَعُونَ شُلْعُلَا بزينةِ نَوِّنْ فِي سُهُ والنَّكُو الْبِاتْ كِنْ مَعًا اوْ آباؤْنَا كُنْ يَفَ سُلِلًا بِثِقَلَيْهِ وَاضْمُ مَا عَجِبْتَ شُذًا وَسَا فِي الْاخُرِي تَوْى وَاصْمُمْ يَزِفُّونَ فَاكْمُلا وَفِي يُنْزَفُونَ الزَّاىَ فَأَكْسِرُ شُنْاً وَفَىلً وَإِنْيَاسَ حَذَفُ الْمُزِّرِالْحُ لَفِ مُثِّلًا وَمَاذَا تُرِي بِالضَّمِّ وَالْكَسِرِيُّشَائِعُ وَرَبَّ وَالْيَاسِينَ بِالْكَسْرِوْصِّلاً وَغَيْرِصِحُ أَبِي رَفِعُهُ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَإِنِّي وَذُوالثُّنْيَا وَأَنِّي أُجْسِلُكَ مَعَ الْقَصْرِصُعْ إِسْكَانِكَ سُرِدَنَا عَنِيُّ سُورَةُ ص ﴿

وَضَمُّ فَوَاقِ شَيَاعَ خَالِصَةٍ أَضِف الْهُ الرَّحْثُ وَحَدُّعَدُنَا فَيْلُ دُخْلُلًا وَفِي يُوعَدُونَ دُمْ خُلًا وبِيتَاتَ دُمْ ﴿ وَتُقَلَّ عَسَاقًا مَمَّا شُسَّاتِ دُعْكُ لَا وَوَصِلُ التَّخَذُنَا هُمُ حَلَا شَرْعُهُ وِلاَ وآخر للبصرى بضكم وقصره وَإِنِّي وَبَعْدِي مَسَّنِي لَعْتَتِي إِلَىٰ وَفَاتُحَقُّ فِي نَصْرِ وَخُذْ يَاءً لِي مَعَا

سُورةُ الزُّمَكِرِ (٠)

أَمَنْ خَفَ حُرِينًا فَشَامَتَ سَالِمًا مَعَ الْكَسْرِحَةُ تُعَلَّا مُمَّ شَكَ رَدَلاً وَقُلُكَاشِفَاتُ مُمْسِكَاتُ مُنَوِّنًا وَرَحْتِهِ مَعْضُرِّهِ النَّصْبُ حُبِّلًا

#### وَضُمَّ قَضَىٰ وَاحْسِرُ وَحَرِّكً وَبَعْدُ رَفْ

غُ شَّافٍ مَفَازَاتِ الْمَعُواشَّاعَ صَّنَدَلَا وَذِذَ الْمُرُونِ النُّونَ عُهُ فَاوَعُ خُذَ فَهُ فَخَتَ خَيِّفُ وَفِي النَّبَأِ الْعُلَلَا لِكُوفٍ وَخُذْ بَا تَأْمُرُونِي أَرَادَنِ وَإِيِّ مَمَا مَعْ بَاعِبَ ادِى فَحَصِّلا سُورَةُ الْمُؤْمِ مِنْ (٥)

وَيَدْعُونَ خَاطِبُ إِذَ لَيْ هَاءُ مِنْهُ مُ كِنَافِ كُنِّى أَوْلَنْ زِدِ الْمَعْرَ ثَنْ مَالَا وَمِنْهُ مُ وَسَكِنْ لَمْ مُ وَاضْمُ مِيظْهُمَ وَاكْسِرَنَ وَرَفْعَ الفَسَادَانَصِة إِلَى عَاقِلِ حَلَا وَسَكِنْ لَمْمُ وَاضُمْ مِيظْهُمَ وَاكْسِرَنَ وَرَفْعَ الفَسَادَانَصِة إِلَى عَاقِلِ حَلَا فَأَطْلِعَ الْفَعَ فَيْرَعَفْ مِسَ وَقَلْبِ لَوْ وَنِي الْمِنْ حَبِيلًا دُخِلُوا نَفْتُ رَحِيدًا لَا فَأَلَّا الْعَلَا عَلَى الْوَصِّلِ وَاضْمُ كَسَرَهُ مَيَّذَكُرُو وَيَكُلِّهُ فَي مَا إِلَى وَلَي مَا إِلَى فَالْعَرِي مَعْ إِلَى فَرُونِي وَالنَّعُ وَلِي مَا إِلَى وَلَي مَا إِلَى فَالْعَرِي مَعْ إِلَى وَلَي مَا إِلَى وَلَي مَا إِلَى وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَقَ مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلِي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلِي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَيْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلِي مَا لِي وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَهُ مَا إِلَى مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَا مُعْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَى وَلَا مَا وَاحْمَلُ مَا الْمُعَلِي وَالْمُعُلِمُ وَلَى مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَلَي مَا إِلَى وَلَمْ مِن وَالْمُ وَلِي مَا لِي وَلَمْ مِن وَلَا مَا مُعَلِي وَلَمْ مَا إِلَى وَلَمْ مَا إِلَيْ مَا لَي وَلَمْ مِن مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمَا مُنْ الْمُعْلِقُولِ مَا مُعْلِي مُنْ الْمُنْ وَلَا مُعْلِي وَلَمْ مِلْمُ وَلَمْ مِنْ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُلِي مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ أَلِي مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُ

وَاشِكَانُ خَسَاتٍ بِهِ كَسَّرُهُ ذُّكَا وَقَوْلُ مُيلِ السِّينِ لِلَّيْتِ أُخِّلَا وَغَوْلُ مُيلِ السِّينِ لِلَّيْتِ أُخِّلَا وَغَنْهُ كُاءُ خُذُ وَالْمَعْعُ عُمَّ عُصَّنَ قَلَا وَغَنْهُ كُاءُ خُذُ وَالْمَعْعُ عُمَّ عُصَّنَ قَلَا لَهُ مُصَافًى وَيَارَفِي بِهِ الْخُلُفُ بُخِيلًا لَهُ مُصَافًى وَيَارَفِي بِهِ الْخُلُفُ بُخِيلًا لَهُ مُصَافًى وَيَارَفِي بِهِ الْخُلُفُ بُخِيلًا

سُورةُ الشُّورَكِ وَالزُّخْرَفِ وَالدُّحْانِ (١٠) وَيُوحَى بِفَتْحِ الْحَاءِ دُانَ وَيَفْعَلُو نَ غَيْرُجِعَابِ يَعْلَمُ ارْفَعْ كُمَا أَعْتَلَا بَاكُسَبَتُ لَافَاءَعَمُّ كَبِيرِفِ كَبَائِرَفِهَا أَنَّمَ فِي النَّجَرِمِ شَمَّ لَلَا ا أَتَانَا وَأَنْ كُنْتُمْ بِكَسِرِشُذَا الْمُكَلَّا وَيُرْسِلَ فَارْفَعُ مَعْ فَيُوجِي مُسَيِّحَنَّا وَيَشْأُ أُفِي ضَرِّم وَثُقِتُ لِ صِحَابُهُ عِبَادُ بَرَفْعِ الدَّالِ فِعِينَدَغَ لُفَ لَا وَسَكِّنْ وَزِدْ هَمْزًاكُواو أَوُشْهِدُوا أُمِينًا وَفِيهِ الْمُذُهِ الْحُسُلُفِ سَبِلَّلا وَقُلْ قَالَ عَن كُفِوْ وَسَتْفَفًا بِضِيِّه وَتَغْرِيكِهِ بِالصَّبِّمُ ذُكَّ رَأُسُكِ لَا وَحُكُمُ صِحَابٍ قَصُرُهُمُزُوٓ جَاءَكَ وأَسْوَرُهُ سَكِنْ وَبِالقَصْرِعَ لِيلاً وَفِي سَلَفًا صَمَّا مُشَرِيفٍ وَصَادُهُ يَصُدُّونَ كَسُرُ الضَّيِّمِ فِي حَقِّ نَهُ شُكَلاً ءَآلِمَةُ كُوفٍ يُحَقِّقُ كَانِيًا وَقُلُ أَلِفًا لِلْكُلِّ ثَالِثًا أَبِدِ لا وَفِي تَشْنَهِ بِهِ شَثْتَهِى حَقُ صُعْبَةٍ وَفِي تُرْجَعُونَ الْعَيْبُ سَتُسَايِعَ دُخُسُلُلًا نُصِيرِ وَخَاطِبَ يَعْلُونَ كُمَا آجُلَىٰ وَفِي قِيلَهُ ٱكُسِرُ وَاكُسِرِ الضَّمَّ بَعُدُ فِ بَتَحُبِّى عِبَادِى الْياَ وَبِعِنْ لِي دَنَاعَ لُا وَرَبُّ السَّمُواتِ اخْفِضُوا الرَّفُعَ ثُلَّكُ وَضَمَاعْتِلُوهُ ٱلْمِيرُغِنَّى إِنَّكَ افْتَحَرُوا رَبِيعًا وَقُل إِنِّهِ وَلِي الْيَاءُ حُمِّلًا رَبِيعًا وَقُل إِنِّهِ وَلِي الْيَاءُ حُمِّلًا

### سُورَةُ الشَّرِيعَةِ والأَخْتَافِ (١)

وَإِنَّ وَفِي أَضْمِرُ بِتَوْكِيدٍ أَوِّلاً مَعًا رَفِعُ آیاتٍ عَلَی کَسْرِهِ اَشْکَا بِهِ إِلْفَ تُنْحُ وَالْإِسْكَانُ وَالْفَصْرُ شَمِّ لَا ن لِنَجُزِى يَانضِ سَـُمَا وَغِيثُــاَوَةً محكية أإخسالا ليكوف تحولا وَوالسَّاعَةَ ازْفَعُ عَيْرَ حَزْةَ حُسُسَّاالْ وَيَعْدُ بِيَاءٍ مُنَّمْ فِعْدَ لَاسِ وُصِّلًا وَغَيْرِ صِعَابِ أَحسَنَ ارْفَعُ وَقَبْلَهُ نُوَيِّهُمْ بِالْيَالُهُ حَقِي نَهْسُكُلُا وَقُلْعَنْ هِشَامٍ أَدْغَ مُواكَفِكَ انْنِي مَسَاكِنَهُمُ بِالرَّفِعِ فَاشِيهِ ثُولًا وَقُلُ لَاتَرى بِالْفَيْبِ وَاضْمُ وَلَعْلَهُ وَإِنِّ وَأُوْزِغِني بِهَاخُلْفُ مَنْ جَلا وَيَاءُ وَلَكِ نِي وَيَاتَفِ دَانِنِي إلى سكورة الرَّحْمَٰن عَصَرَا الرَّمْن عَصَرَا (١٠) ومن سئورة محكم عَلَيْكَ اللهُ عَلَى حَبِّةٍ والْقَصْرُ فِي آسِنِ دُلا وَبِالِضِّمْ وَاقْصُرُ وَلَكْسِرِالتَّاءَ قَاتَلُوا وَكُسُرٍ وَيَحْرِيكِ وَأَمْسِلِي حَصِلًا وَفِي آلِنِنَا خُلُفٌ هُلَاي وَبِثَمِّهُمْ نَكُمُ نَعُلَمُ الْيَاصِيْفُ وَنَبُلُو وَآفَتُ لَا وَأَسْرَارَهُمْ فَاكْسِتْ رَضِعَابًا وَنَبُلُونَ وَفِي يَاءِ يُؤْتِبِ عَلْدِبُرُ تَسَلَّسَكَ وَفِي يُوْمِنُوا حَقَّ وَيَعَدُ كَلَاثَةً بَلامِ كَلامَ اللهِ وَالْقَصْرُ وُكِّكَلا وَبِالضَّمْضَّرَّا سَثَّاعَ وَالْكَسْرَعَنْهُا

عَايَهُ مُلُونَ حُبِّ حَرَّكَ شَطَّأَهُ ثُعَامًا جِدِ وَاقْصُرُ فَآزَرُهُ مُكَالَّا وَفِي يَعْمَلُونَ دُمْ يَقُولُ بِياءٍ أَذْ صَّمَا وَٱلْمِرُواَ ٱلْبَارَ إِذْ فَازَدُّحْسَلُلًا وَقُلُ مِثْلُهُ الِالْفَعِ شَمَّمَ صَّنَدَلًا وفالضَّعُقَةِ اقْصُرْمُسْكِنَ العَيْنِ رُاوِبِ وَقُومَ بِخَفْضِ الْمِيمِ شَرِّكَ وَنَ خُلَمُ لَا وَبَصْرٍ وَأَنْبَعَنَا بِوَالْتَعَتُ وَمَكَ أَلْنَا ٱلْمِرُواْنِينًا وَإِنَّ افْتَكُواٱلْاجَلَا رِضًا يَضَعَقُونَ اصْمُهُ كُمِّ نَصَّ وَالمُّنيُ عِلْمُ وِنَ لِسَانٌ عَأْبَ بِالْحُلْفِ أُرِّسَاكُ وَصَادَّكَزَايِ فَامَ بِالْحُنُ لَمْ فَنَهُ مُهُ وَكَذَّبَ يَرُوبِهِ هِشَامٌ مُتَقَلَا › . نَمُارُونَهُ تَمْرُونَهُ وَافْتَحُواشَّ ذًا مَنَاءَةَ لِانْكِي زِدِ الْمُسَمَزَ وَاحْفِ لَا خِيدًا وَخَاطِبٌ يَعْلَمُ وَنَ فَطِبٌ كَلَا وَيُهْمِزُضِيزَى خُشَعًا خَاشِعًا شَفَ

سورةُ الرحمان عَزَّقَ عَلَّ (٧)

وَوَاكِبُّ ذُوالِّرَيْكَانُ رَفْعُ شَلاثِهَا بِنَصْبِ كُفِّى وَالنُّونُ الْخَفْضِ شُّكِلًا وَيَعْرَجُ فَاضُمُ وَافْتَحِ الظَّمَّ إِذْ حَمَى وَفِلْلَنْشَآتُ الشِّينَ بِالْكَسْرِفَاحِلَا صَّحِيحًا بِخُلْفِ نَفُرُغُ الْيَاءُ شَائِعٌ شُواظُ بِكَسْرِالظَّيِّمَ مَسِّكَيَّهُمْ جَلَا

وروب مخاس جرحق وكسرمي ج يَطْمِثُ فِي الأُولِي صُمَّةً مُدى وَتُقبَلا شُيُوخُ وَيَضَّ اللَّيْثِ بِالصِّيِّمُ ٱلْأَوَّلِا وَقَالَ بِهِ لِلَّيْثِ فِي السِّسَّانِ وَحُدَهُ وَقُولُ الْكِسَائِي ضُمَّ أَيْهُمُ مَا لَتَكَ وَجِيهُ وَيَمْضُ الْمُقُرِّئِينَ بِهِ سَلاَ وَآخِرُهَا يَاذِي الْجَلَالِ ابْنُ عَسَامِي بَوَاوِ وَرَسُمُ السَّسَّاعِ فِنِيهِ مَكَثَّلًا سورةُ الوَاقِعَةِ وَالْحَدِيدِ (١) وَعُرِيًا سُكُونُ الصَّيِّمُ صُحِّحَ فَاعْتَلَىٰ وَحُولٌ وَعِينٌ خَنْضُ رَفْعِهِ مَا شَيْفًا ر ندى الصَّفُووَاسْتِفُهَامُ إِنَّاصَّفَ وَلِا وَخِفُّ قَدَرُنَا دَارَ وَانْضَمَّ شُرُبِ فِي بمؤقع بالإشكان والقضرست ائيع وَقَدَأَخَذَاضُمُ وَاكْسِرِائِخَاءَحُوْلاً خِلُرُونَا بِعَظْمٍ وَاكْسِرِ الصَّمَّ فَيُصَدَلاَ وَمِينَافَكُمُ عَنْهُ وَكُلِّكُ فَي وَأَنْ ويؤخذ غير الشكام مانزلك انخفي عُ إِذْعَرُ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُدُمُ صِلاً وَإِنَّاكُمُ فَاقْصُرُحُفِيظًا وَقُلَّ هُـوَالْ فَيْ لُهُوَاحُذِفَ عَمَّ وَصَّلًا مُوَصَّلَا ومن سورة الجسَّا دلة إلى سُهورة بنُّ (١٣) وَفَيْتَنَاجَوْنَ افْصُرِ النُّونَ سَاحِئًا وَقَدِّمُهُ وَاضْمَ جِيمَهُ فَتُكِيِّلًا عُلَاعَمٌ وَامْدُدْ فِي الْجِسَالِسِينَ فُولَلَا وكسرانش وأفاضم معاصفو خليه

وَمَمَّ دُولَةً أَنِتُ يَكُونَ بِخُلُفِ لَا وَفِي رُسُلِي الْبَاكِيْرِيُونَ النَّقِيلَ حَنْر ذُرِي أَسْوَةِ إِنْ بِياءٍ تَوْصَ لَا وكسرج كارضم والفئح واقتصروا بِكَسُرِ رُفَّىٰ والثِّقَالُ شَأْفِيهِ كُمِّم لا رور مراجع الصَّرِّ بِنَّالِهِ مَكَ اللَّهِ وَكُلِيا وَلَهُ وَاللَّهُ مِنْكُ وَكُلِيا وَلَهُ وَلَيْكُوا وَلَمْ مرية والخفِضُ نُورَهُ عَنْ سُكُنَّا دَلا تَنْوِيْنُهُ والْخَفِضُ نُورَهُ عَنْ سُكُنَّا دَلا وَفِي ثُمُّسِكُوا ثِقُلُ حَلَّا وَمُتِمَّ لَا سَمَا وَيُجَيِّكُمْ عَن السَّسَاءُ تُقِيلًا وَلِلَّهِ زِدْ لَامَّا وَأَنْصَكَ ارَبَوْتِكًا وَخُشُبُ السَّكُونُ الضَّيِّ زُلَّدَ رَضًا حَّلَا وبَغَدِى وَأَنْصَارِى بِاءِ إِضَافَةٍ أَكُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَنْرَمَ حُفَّ لَا وَخَنَّ لَوَوْ الْإِلْفًا بِمَا يَعْلُونَ حَيِّفٌ لِحَفْصٍ وَبِالتَّخْفِيفِ عَلَى فَيْكُ وَبَالِغُ لَا تَنُوبِنَ مَعْ خَفِّضٍ أَمْنِ عَلَى الْقَصْرِ وَالتَّشَّدِيدِ شَقَّ تَهَلَّلاً وضم نصوحا شعبةمن تفكوت وَفِي الْوَصْلِ الْأُولَى قَنْبِلُ وَلَا الْمُدَلَا وَأَمِنْتُمُو فِي الْهُكُمُّزِيَّيْنِ أُصُولُهُ نَ مَنْ زُضْ مَعِي بِالْيَاوَأُلَّهُ لَكَنِي الْجَلَلْ فسيحقا مشكونا ضممغ عيب يسامو مِن سُورةِ نَ إِلَى سُورةِ القيامَةِ (١٠) وَمَنْ قَبْلُهُ فَاكْسِرٌ وَجَرِكَ رِوعً حَلاَ وَضَمُّهُ مُ فِي يَزِلِقُونَكَ خَالِدٌ وَسُلُطَانِيَهُ مِنُ دُونِ هَاءٍ فَتُوصَلا وَيَخْفَىٰ شِفَاءً مَالِيَهُ مَاهِيَهُ فَصِلْ

بِحُلُفٍ لَهُ دَاعٍ وَيَعْسُرُجُ (يُرْتِّ لِكُّ وَيِّدَكُّونَ يُؤْمِنُونَ أُمْ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْمُتَمْزِلُ وَمِنْ وَاوِاوَكَاءِ إِسْدَلًا وَسَالَ بِهُمْزِغُصُ نُ دَانٍ وَغَلَيْهُمْ شَهَاداتِهِمُ بِالْجَمْعِ حَفْصُ تَقَبُ لَا وَنَزَّاعَةً فَأَرْفِع سِوىٰ حَفْصِهِمُ وَقُلُ كِرَام وَقُلَ وُدَّابِهِ الضَّهُمُّ أُعْمِلًا إِلَى نُصُبٍ فَاضْمُ وَحَرِّكَ بِهِ عُسُلا مَعَ الُوَاوِ فَافْتَحُ إِنَّكُمْ شَرِّوْ فَأَعْلَا دُعَائِي وَايِّي ثُمُّ كَيْتِي مُضَافِهُ وَفِي أَنَّهُ لَمَّا بِكُسْرِصُوَى الْعُسُلَا وَعَنْ كُلِهِمْ أَنَّ الْمُسَاجِدَ فَعُهُ هُنَاقُلُ فَشَانَصًا وَطَابَ تَقَبُّلا وَنَسْلُكُهُ يَاكُونٍ وَفِي قَالَ إِنَّا بِخُلُفٍ وَلِارَتِي مُضَافُ تَجَسَّلًا وَقُلْ لِبَدًا فِي كُسِوالصَّبُّ لَازِمُ وَرَبُّ بِخَفَضِ الرَّفِعِ صُحْبَتُ كُلًا وَوَطِئًا وِطَاءً فَاكْسِرُوهُ كُمَاحَكُوا وَثُلَثَى سُكُونُ الضَّيِّمُ لَآحَ وَجَسَّلًا وَّٱلْكُنِّهُ فَانْصِبُ وَفَا نِصْعِهِ ظُلْبَيًّ وَأَدْبَرُ فَاهْمِزُهُ وَسَكِّنُ عُنِ أَجْسَلُ وَوَالِرِّجْزَضَّمَ الْكَسَرَحَفُصُ إِذَا قَبَلِ آذَ وَمَايُذَكُرُونَ الْعَيْبُ خُصَّ وَجُلِلاً ن فَادِرُ وَفَامُسَّ تَنْفِرَعْ عَتَّمَ فَتُحُـهُ ومن سُورةِ القيَامَةِ إلى سُورةِ النَّا (٧) يُحِبُّونَ حَقِّ كُفَّ يُثَنِّي عُلَاعَلاً وَرَابِرِقَ افْتَحُ أَمِنًا كِذَرُونَ مَعْ

سَلَاسِلَ نَوْنَ إِذْ رُووُاصَّرْفَهُ النّ وَ الْقَصَرِ قِفْ مُنْ عَنْ هُدَى خُلْفُهُ لَلّا وَالْقَصَرِ قِفْ مُنْ عَنْ هُدَى خُلْفُهُ لَلّا وَضَاصَرٌ فِهِ وَاقْصُرُ فِي الْوَقْفِ فَيْصَلَا وَفِي النّانِ وَنَ إِذْ رَفّواصَّرْفَهُ وَقُلَ الْمَدُّ هِشَامُ وَاقِفَ مَعْهُمُ مِولًا وَفِي النّانِ وَنَ إِذْ رَفّواصَّرْفَهُ وَقُلَ اللّهُ مَا النّانِ وَنَ إِذْ رَفّوا النّانِ وَفَا النّانِ وَنَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَقِيلًا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللل

كِذَاباً بِيَخْهِيْ الْكِسَافِي أَفْبَلاَ ذُلُولُ وَفِي الرَّحْنِ أَلْمِيهِ كَسَّلَا تَرَكَّى تَصَدَّى التَّانِ حَرِيُّ انْفَسَلا وَالْإَصَلِيْبَ الْقَاحُهُ شَبِّهُ مَنَّ الْفُصَلا وَالْإَصَلِيْبَ الْفَتْحُهُ شَبِّهُ مَنَّ الْمُعَلِيلِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْم

وَقُلُ لَائِيْنَ الْفَصَرُفَاشِ وَقُلُ لَوَيْنَ الْفَصَرُفَاشِ وَقُلُ لَوَلَا عَفِى رَفِعَ الرَبُّ السَّمُواتِ خَفْضُهُ وَالْخِرَةَ الْمُدِّصُّحَبِّتُهُ كُمْ وَفِ فَتَفْعَدُ فِي رَفْعِ وِنَصُبُ عَاصِمِ وَخَفْفَ حَقُّ سُجِرَتُ ثِقْلُ لُشِرِّتُ وَظَالِضَنِينِ حَقَّ سُجِرَتُ ثِقْلُ لُشِرِّتُ

وَفِي فَاكِهِينَ اقْصُرْغُلَّا وَخِتَامُهُ

يَصُلَّىٰ تَقِيلًا ضُمَّعَمُّ رِضًا دُنَا وَالتَّرْكِبَنَّ اضُمُمْ حَيَّاعَمَّ نَهَا لَا وَكُمُ أُوطُ اخْفِضَ رَفْكَ خُصٌ وَهُوفِي الـ

مَجِيدِ شَنْ اَوَالْخِفُ قَدَّرَ لُوسِّ لَا وَبَلْ يُوثِرُونِ حَزُّوتَصَّلَى بِيُضَمِّحُزْ صَفَاتُسْمَعُ النَّذَكِيرِ حَقَّ وَدُوجِ لَا وَضَمَّ أُولُوا حُقٍّ وَلَاغِسِتُ أَلَكُمْ مُصَيْطِ إِنَّ شَمِهُ ضَّاعَ وَالْحَلُفُ قُلِلًا فَقَدَّرَيْرُوى اليَحْصَعِيُّ مُثَيَّ لَا يَحُضُّونَ فَتُحُ الضَّيِّمِ بِللْدِّتُوِّلَا وَيَاءَانِ فِي رَبِّي وَفَكَّ ارْفَعَتْ وِلاَ مُعَ الرَّفِعِ إِطْعَامٌ نَدَى عَمَّ فَانْهُ لَا ولآعَمَّ فِي وَالشَّمَسِ بِالْفَاءِ وَايْخَـٰ لِي ومن سُورةِ العَــكُق إلى آخر القــُـزان (١)

رَآهُ وَلَمُ يَأْخُذُ بِهِ مُتَعَيِّمُ لَا بَرِيَّةِ فَاهْ مِزْ أَهِ الْأُمْتَأُهِ لَا وَجَمَّعَ بِالنَّشُّدِيدِ شَّافِيهِ ڪُّمَلَا

وَيِالسِّينِ لَذُ وَالْوَيِّرِ الْكَسْرِشَّاتِ عُ وَأَرْبَعُ غَيْبِ بَعْدَ بَلُ لَاحْصُولِكَ يعَذِّبُ فَافْتَحَتْ وَيُوثِقُ رَاوِياً

وَبَعَنُ الْخِيضَ فَ لَكُمِرُ وَهُدٌّ مُنَوِّنًا ومؤصدة فاهمِزْمِعاعْنْ فَتَيْحِي

وَعَنْ قُنْبُلُ فَصُرًا رَوَى آبَنُ مُحَاهِدٍ وَمُطْلِعَكُمْ رُاللَّامِ رُحْبٌ وَحُرْفِيالُ

وَّالْتَرُونَّ أَضْمُ فِي الْأُولَى كَمَارَسَا

لإِيلَافِ بِالْيَاغَيْرُسُنَامِيِّهِمْ تَلَا معبدة الضَّمَّيْن في عَمَدٍ وَعَوْا وَلِي دِينِ قُلُ فِي الْكَافِرِينَ يَخَصَّلَا وَإِيلَافِكُلُّ وَهُوَفِي الْخَطِّ سَاقِطُ وَحَمَّلَةُ الْمُنْرِفُوعُ إِلنَّصْبِ مُنْ إِلَّا وَهَلَّا بِي لَهُ إِلاِسْكَانِ دُوَّنُوا بابُالتَكْبِيرِ (١٣) رِوَىٰ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللهِ فَاسْتَسْقِ مُقْبِ لَا وَلاَنَعُ دُرَوْضَ الذَّاكِرِينَ فَتُمْحِلًا وَمَامِثُلُهُ لِلْعَبِيدِحِصْنًا وَمَوْسِتِ لَا وَآثِرُ عَنِ الآثَارِ مَتُ ثَرَاةً عَذْبِهِ غَلَاةَ الْجَزَّامِنُ ذِكرِهِ مُتَقَبَّلًا وَلَاعَمُلُ أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ عَلَا اللهِ يَنَلْخَيْرَأُجْرِ الذَّاكِرِينَ مُكَمَّلًا وَمَنْ شَغَلَ الْفَرْآنُ عَنْهُ لِسَانَهُ مَعَ الْمُغَمِّجِلَّا وَارْتِجَالًامُوَصَّلَا وَمَأَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا افْتِتَاحُهُ خَوَاتِمُ قُرْبَ الْحَنْمُ يُرُولَى مُسَلَّسَلًا وَفِيهِ عَن الْحَيِّنَ تَكِيلُهُمُ مَعَ الْه مَعَ الْحُلِيحَتَّى لَلْفُلِحُونَ نَوَسُّ لَا إِذَاكَتْبُرُوا فِي آخِرِالنَّاسِ أَنْ فُوا وَبَعِضُ لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَّلَا وَقَالَ بِهِ الْبَرِيُّ مِنْ آخِرِ الضُّحَٰ

فَإِنْ شِيئْتَ فَاقَطَعَ دُونَهُ أَوْعَلَيْهِ أَوْ

صِلِ الْكُلُّ دُونَ القَطْعِ مَعْهُ مُبْمِلًا

وَمَافَتُلُهُ مِنْ سَاكِنِ أَوْمُنَوَّوِنِ فَلِلسَّاكِيَيْنِ ٱلْمِيرُهُ فِي الْوَصْلِمُ مِسَلًا وَلَانصَّلُنَّ هَاءَ الضَّمِيرِ لِيتُوصَ لَا وَأَدْرِجْ عَلَى إِعْرَابِ مَاسِوَا هُمَا لِأَحْسَدَ ذَلَادَانِنُ الْحُبُسَابِ فَهَسَلَّلاً وَقُلُ لَفُظُهُ أَللهُ أَكْبَرُ وَفَتَبُ لَهُ وَقِيلَ بِمُلَاعَنُ أَبِي الْفَتْحِ فَ إِسِ وَعَنْ قَبُّ لِ بَعْضُ بِتَكْبِيرِهِ تَ لَا بابُ مخارج الحرُوف وصِفاتها التي يخاج القادع إليها (٠٠) جَهَالِذَهُ النُّقَادِينَ الْمُصَلَّا وَهَاكَ مَوانِينَ الْحُرُوفِ وَمَاحَكُي وَلَارِيبَةٌ فَ عَينِهِ نَّ وَلَارِسِكَ وَعِنْدَصَلِ لِالزَّيْنِ يَصُدُقُ الإِبْتِ لَا عُنُوا بالمَسَانِي عَسَامِلِينَ وَفُسَوَّلَا وَلَالِدُّ فِي تَعْيِينِهِ نَّ مِنِ الْأَكِي لَمُنَّ بِمَشْهُ ودِإلصِّفَاتِ مُفَصِّلًا فأبدأ منها بالخسارج مسردوك الْكُثُ بِأَقْصَى الْحَسَلِقِ وَاشْنَانِ وَمِسْطَهُ \_مِنْهَا أَوْلَاكُمُ لِي جُرِّلُ وكحشرفانيه مِنَ الْحَنَكِ احْفَظُهُ وَحَرْفٌ إِلَّسْفَاكُ وَحَوْثُ لَهُ أُقْصَى اللِّسِكَانِ وَفَوْقَهُ ووسطهمامِنهُ لَلْأُوْوَكَ افَدُ الْ لِسَانِ فَأَقْصَاهَا لِحَرْفِ يَطَوَّوْلُا يَعَزُّ وَبِالِمُّنَى يَكُونُ مُعَلَّلًا إِلَىٰمَايَلِي الْأَضْرَاسَ وَهُوَلَدَيْهِمَا

يَلِي لَكُنَكَ الْأَعُلَىٰ وَدُوسَنَهُ ذُو وِلَا وَحَرُفٌ بِأَذْنَاهَا إِلَىٰ مُنْسَهَاهُ فَدُ وكم حاذق مغسيبويه بداختلي وَحَرْفُ يُذَانِيهِ إِلَى الظَّهَ رِمَا يَخُلُّ وَيَحِيٰ مَعَ الْجَرْمِيِّ مَعَالُهُ قُولًا وَمِنْ طَرَفٍ هُنَّ الثَّلاثُ لِقُطْرُب وَمِنْهُ وَمِنْ أَطْرَافِهَا مِثْلُهَا الْجُسَلَى وَمِنهُ وَمِنْ عُلْيَا الشَّنَايَاتُ لَاكُنَّةُ وَخُونُ مِنَ اطْرَافِ الثَّنَايَاهِيَ العُـــكَا وَمِنْهُ وَمِنْ بَيْنِ الشَّنَايَا كَلَاثُةُ وَلِلِشَّفَتِينِ اجْعَـلُ ثَلَاثًا لِتَعُـدِلاً وَمِنْ بَاطِنِ السُّفْلَى مِنَ الشَّفَتَيْنِ قُلُ سِوَى أَرْبَعَ فِهِنَّ كِأْمَـُ أُولًا وَفِي أَوْلِمِنْ كِلْمِ بَيْنَيْنِ جَمْعُ كُ جَرَى شَرْطُ لِيُسْرَى ضَبَارِعَ لَاحٌ نَوْفَلَا ڝۜڣؘٳۺۜۼڷڔؙؙڔۿڋڣۣٷۘڿۅۄڹڹؽڡڵۘۘ ڔؗۼڴؙؙؙؙؙؠؙۯڎۑڹؖؾؖؠؙڟٚڶۘڎؙؽۺۜ سَكَنَّ وَلِا إِظْهَارَ فِي الْأَنْفِيجُسُكِ وعُنة تنوين ويُون وميمان وَمُسْتَفِلٌ فَاجْمَعُ بِالأَضْلَادِ أَشْمُ لَا وَجَهْرٌ وَرَجُو وانْفِتَاحٌ صِفَاتُهَا فَمَهُ مُوسُهَا عَشْئُر (حَثَثَ كِنْفَ شَخْصِه) (أَجَدَّتْ كُقُطْبِ) لِلشَّدِيدَةِ سُتِّكُ وَمَابَيْنَ رَخْوِ وَالشَّدِيدَةِ (عَمْرُنَلُ) ﴿ وَ(وَاثْ) حُرُوفُ الْمُدِّوَالَّرْخْ وَكُمَّلًا

وَ(قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ) سَسْبُعُ عُسُلُو وَمُطْبَقَ

هُوَالصَّادُ وَالطَّا أُعْجِسَا وَإِنَّاهُ مِلَا وَصَادُ وَالطَّا أُعْجِسَا وَإِنَّاهُ مِلَا وَصَادُ وَسَهِينٌ مِالتَّهَ يَّتِى تَعَسَّمَلًا

وَمُنْحَرِثٌ لَامْ وَرَاءٌ وَكُورَتْ كَاللَّهُ تَطِيلُ الضَّادُلَيْسَ بِأَغْفَلَا

كَمَا الْأَلِثُ الْمُمَاوِمِ وَ(آوِي) لِمِسِلَّةٍ

وَفِي (قُطُبُ جَدٍّ) حَمُّ سُ قَلْمَ لَمْ اللَّهِ عِسُ لَا

وَأَعْرَفُهُنَّ الْقَافُ كُلِّيمُ ثُمَّا فَهَا مَعْ التَّوْفِيقِ كَافٍ مُحَصِّلًا

وَقَدْ وَفَقَ اللّهُ الْكَرِيمُ بِمَتِّنِهِ لِإِكْلَهَا حَسَنَاءَ مَيْمُونَةَ الْجِلَا

وأَبْيَاتُهَا أَلْثُ تَزِيدُ ثَلَاثَةً وَمَعْ مِائَةٍ سَنْبِينَ زُهْلُ وَكُمَّ لَا وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَالَالِيلُولُولُولُ الللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ

وَتَمَّتُ بِحَالِاللهِ فِي الْحَلَقِ سَهُ لَةً مُنْزَهَةً عَنْ مَنْظِقِ الْهُجُرِمِتُ وَلاَ

وَلَائِهَا تُنْفِي مِنَ النَّاسِ كُنْوَّهَا أَخَاتِنَةٍ يَعْفُو وَلُغُضِي تَجَـّمُلَا

وَلِيْسَ لَهَا إِلَّا ذُنُوبُ وَلِيِّهَا ۚ فَاطَيِّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسِنْ تَأْوُلًا

وَقُلُ رَحِهَمُ الرَّحْنُ حَيًّا وَمَيِّتًا فَتَى كَانَ للْإِنْصَافِ وَالْحِلْمِ مَعْ قِلْا

عَمَى اللهُ يُذُبِّى سَعْبَ لُهِ جَوَازِهِ ﴿ وَإِنْ كَانَ زَيْفِ اعْمَرُخَافِ مُسَزَلَّكُ فَيَاخَيْرَغَنَّارِ وَبَاخَيْرَ رَاحِي وَيَاخَيْرَ مَأْمُولِ جَدًّا وَتَفَصُّلًا أفيل عَنْرَق وَانْفَعْ بِهَا وَبِعِتَصْدِهِكَ حنانيّك يَاأَللهُ كِازَلْفِ المُ وآخِرُ دَعْ وَانَا اِسَتُ وَفِي فِي رَبِّ الْمُ أَنِ الْحَكُمْ لِللهِ اللَّهِ عَلَا لَهِ عَلَا مُعَلَّا لَهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا مُعَلِّلًا وَبَعَدُ صَلَاهُ اللهِ ثُمَّ مَكَلامُ اللهِ ثُمَّ مَكَلامُ مُ عسلى ستيدانخ أنق الرضا متن علا مُخَدِّالْمُنْخَتَارِلِلْمُجْدِكَفِّةَ صَلَاةً ثُبَارِي الرِّيْحَ مِسْكَاوَمَتْ لَا وَتُبُدِيعَلَىٰ أَصْحَابِهٖ نَفَحَىٰ إِنَّهَا لِغِنْ يُرِتَّنَا وِ زَرْبَبًا وَقَدَرُنْفُكُّو

ئىلقىرۇر ئالخىنىدلللەراتىلا قاخىسىرا

## جَدُولٌ لِبَيَان رموزِ القراء مُجُتَ مِعِين وَمُنَفَ رِدِين

|                               |         | .17 2301                                         |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| رمـــوزالإجــــــمَاع         |         | رموزالاً نفكاد                                   |
| الكوفيون (عاصم وحزة والكسائي) | ث       | ا سافع ( ب الله الله الله الله الله الله الله ال |
| القراء السبعة ماعدا نافع      | خ       | انا ج ورش                                        |
| الكوفيورن وابن عكامر          | ذ       | د ابنڪثير<br>ه البَرِّي                          |
| الكوفيون وابنكثير             | ظ       | لم، ز قنبل                                       |
| الكوفيون وأبوعه مرو           | غ       | ا، ح ابوعمرو<br>ط الدورك                         |
| حنزة والكساني                 | m       | لا ى السوسى                                      |
| حمنزة والكسكائي وشعبة         | صُخبَة  | ک ابریکام<br>ل ا هستام                           |
| حمزة والكسائي وحفص            | جعتاب   | ع ابن ذكوان                                      |
| نافع وابرعكامر                | عَـدّ   | ن عاصم العبة                                     |
| نافع وابنكثير وأبوعسرو        | سمَت    | لكه ع حقيص                                       |
|                               | حَقّت ا | ٧٩ ض خلف                                         |
| ابن كثير وأبوع مرو وابن عامر  | نَفُر   | اق حسلاد                                         |
| نافع وابن كثير                | چڑیی    | دا ر الكمتائي<br>ا س أبواكمارث                   |
| الكوفيون وبسافع               |         |                                                  |

PARY/ T/A 3

الاستاد الذي أدى إلى خذاالكن いいこれ

#### تقريظ من فضت بلذاليث بخ المقرئ أحب مَدعبلالعَزيز الزيات

الأستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة والمستشار يمجمع الملك فهد لطباعت المصحف الشريف والمدرس بمعهد القراءات بالقياه في مسابقًا

#### بسيالته الزحمن الرحسيم

اكحدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعدده أما بعد ،

فقداطلعت على النظم المبارك الشاطبية ) الموسوم بحز الأماني ووجه التهاني ) وسمعته من أوله إلى آخره بقداءة الشيخ محمد تميم الزعبي . وضبطه وتصحيحه فوجدت مطابقالما تلقيته عن شيوخي الأفاضل موافقالما عليه أهل اللغة وشراح هذه القصيدة .

وارجوالله العظيم رب لمرش لكريم أن يكت بهذا العمل النفع العمم ..

والله الموفق والحادي إلى سبواء السبيل وصلى الله على سبيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أملاه

أحمد عب الغرز الزيات المدينة المدينة المدينة المدينة عبد الأول ١٤٠١ هجرية

#### تقريحظ

من نسبلة الشيخ عبد الفتاج السيد عبدي الهرسفي الاستاذ الساعد بقسم القراءات بالباسعة الإسلامية بالمبينة المنودة

#### بعم الله الرحمي الرحيم

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً . والصلاة والسلام على سيننا محمد خاتم المرسلين وإمام النبيين . وعلى آله وصحبه أجمعين ..

أما يعسده

المدسة المنورة

ققد عرض علي الشيخ محمد تعيم الزعبي متن الشاطبية بتصحيحه وضبطه فرجيته مطابقاً للفظ الذي سمعته وقرأته على مشايخي الأجلاء . موافقاً لما عليه شراح القصيدة وأهل اللغة .

وأسال الله العظيم أن يكتب له النفع لأمل القرآن في كل زمان ومكان .

والمبلاة والسلام على سيدنا مجمد وعلى أله ومسعبه أجمعين .. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

حرر في ١٤٠٩/٥/١٤ هـ بالدينة المنورة

كشبه عبدالغتاع السريخ المصفى الأستاذ المساعدية الفرادات يقليم الفردات الكرم بالجامع الاسلامية بالمراد بالمدينة المرتب الفردات الكرم بالمدينة المرتبة المرتبة

# الفهرس متدمة التصحيح

١ خطة الكتاب

٣ مطلب أسماء القراء ورواتهم

٤ ١/ الرموز الدالة على المتراء ورواتهم منفردين

٥ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ٥

السطلاح النظير

٨ باب الإستعادة

البسملة سورة أم القروان

١٠ باب الإدغام الكبر

١١ ٧ إدغام الحَرْفَيْنِ المُتَقَارِبِينَ فِي كَلَمْ وَفِي كَالْمَتِينَ

١٢ / هاء الكناية

12 / المدوالقصي

١٥ ١١ الهـ مزتين من كلمة

١٧ ١٨ الهـ مزيتين من ڪامتين

١١ ١١ الهمزالمفرد

١ ١ سنت لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها

ال وقف حمزة وهشام على الهمز

١١ / الإظهار والإدغام
 ذكر ذال إذ

ذكر دال قد

١٢ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١

صحيفة

١٢ ذكر لام هل وبل

٢٢ باب إتفناقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل

« حروف قربت مخسّارجها

٢٤ ١ أحكام النون الساكنة والتنوين

الفتح والإمالة وبير اللفظين

٨ مذهب الكسّاقى فى إمالة هاء السائيث فى الوقف

« مذاهبهم ف الراءات

وء 🛭 اللامات

٣ ١ الوقف على أواخر الكلم

٣ ، ، على مسوم الخط

٣٢ مذاهبهم في ياءات الأضافة

ام ماءات الزوائد

٣١ / فيرش الحيروف

سورة البقرة

11 " آلعـمران

٧٤ // النساء

وع المائدة

٥٠ / الأنعام

٥٤ / الأعراف

٥٦ / الأنتال

٥٧ // التوبة

۵۸ / یونس

٦ / هـود

١١ سورة يوسف ١٢ // الرعـــد ابواهب الالعبجر المنالخيل ال الأسياء 11 // الكيف ا مربيم 11 // طـه ٧٠ ١١ الأنبياء ٧١ // الحيج ٧٢ // المؤمسنون 11 السنور 1 الفرقان الا الشعراء النعسل ا القصص ٧٦ // العنكبوت ٧٧٪ ومن سورة الروم إلى سورة سبأ ٧٨ سورة سيأ وفاطر ال يسر الصافات

```
٨٠ سيورة ص
                          الزمر
                          المؤمن
                          ا فضلت
           الشورى والزخرف والدخان
              « الشريعة والأخفاف
                                       AT
           ومن سورة محدصلى اللدعليه وسلم إلح
                  الوحملز عزروجال
                  ٨٤ سورة الرحمن عزوجل
                  سورته الواقعة والحديد
           ومن سورة المجادلة إلحب سورة ن
      القيامة
                   " 0 " " 41
       " " القيامة " " النبأ
                                       AY
       " " النبأ " " العلق
                                       A A

 العاق إلى آخرالقرآن

                                       ۸٩
                        ماب التكبير
                                       9.
باب مخيارج الحسروف وصفاتها التي يحتاج القيارئ
                                      91
                                البيتا
مه جدول بيان الرموز الدالة عملى القراء ورواتهم
                    منف ردين ومجت معين
      ٩١ صُونة إجازة فضيلة الشيخ عبدالعزيزعيون السُّود
       تقريظ لفضيلة الشيخ أحد عبدالع زيز الزيات
      م م عبدالفتاح سيدعجه المرصفي
                         العنديرس.
```

توزيع مكتنبة المرادة على المرادة المر

رقم الايداع : ۱٤٤٧ / ١٥ ردمك : ٦- ٢- ٩٠١٧ - ٩٩٦٠